﴿ الجزء الرابع والعشرون من ﴾

المنشخ لينه الناب المنته المنت

وكتب ظاهر الرواية أتت \* ستا وبالأصول أيضاً سميت صنفها محمد الشيباني \* حرر فيها المذهب النعاني الجامع الصغير والسكبير \* والسير السكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط \* تواترت بالسند المضبوط ويجمع الست كتاب السكافي \* للحاكم الشهيد فهو الكافي أقوى شروحه الذي كالشمس \* مبسوط شمس الامة السرخسي

﴿ تنبيه ﴾ قدباشر جع من حضرات أفاضل العلماء تصعبح هذا الكتاب عماءدة جاعة من ذوى الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه التكلان

حادالمعدمة حادات بنان

## التنال المحالية

## ح ﴿ كتاب الاشرية ﴾ ح

(قال) الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الاعة وفخر الاسلام أبو بكر محمد من أبي سهل السرخسي رحمه الله إمـــلاء إعلم أن الخر حرام بالكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا انما الخر والميسر الى أن قال فهل أنتم منتهون . وسبب نزول هذه الآية سؤال عمر رضي الله عنه على ماروي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخرمها كمه للمال مذهبة للمقل فادع الله تمالى يبينها لنا فجمل قول اللهم ببن لنا بيانا شافيا فنزل قوله تعالى بسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فامتنع منهما بعض الناس وقال بمضم نصيب من منافعهاوندع المأثم فمّال عمر رضى الله عنــ اللهمزديا في البهان فنزل قوله. تمـالى لا تقربوا الصـلاة وأنتم سـكارى حتى تعلموا ما تقولون فامتنع بمضهم وقاوا لاخير لنا فيما يمنعنا من الصلاة وقال بمضهم بل نصيب منها فى غير وقت الصـلاة فقال عمر اللهم زدنا في البيان فنزل قوله تمالي أنما الخمر والميسر الآية فقال عمر رضي الله عنــه انهبنا ربنا والحمر هو النيء من ماء العنب المشتد بدد ما غلى وقذف بالزيد آنفق العلماء رحمهم الله على هذا ودل عليه قوله تمالى أبي أراني أعصر خمرا أي عنبا يصير خمرا بعدد العصر والميسر القار والانصاب ذبائحهم باسم آلهتهم في أعيادهم والازلام الفداح واحدها زلم كقولك قلم وأقلام وهدذا شئ كانوا يعتادونه في الجاهلية اذا أراد أحدهم أمرا أخذ سهمين مكتوب على أحدهما أمرني ربي والآخر بهابي ربي فجملهما في وعاء تم أخرج أحدهما فان خرج الاس وجب عليه مباشرة ذلك الامر وان خرج النهى حرم عليه مباشرته وبين الله تمالى أن كل ذلك رجس والرجس ماهو محرم المين وأنه من عمل الشيطان يمني أن من لا ينتهي عنـه متابع للشيطان مجانب لما فيه رضا الرحمن وفى قوله عز وجل فاجتنبوه أمر بالاجتناب منه وهو نص في التحريم ثم بين المهني فيه يقوله عزوجل اعا بريد الشيطان أن يوقع بينكم المداوة

والبغضاء في الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وكان هذا اشارة الى الاثم الذي بينه الله تعالى في الآية الاولى بقوله عزوجل وانمهما أكبر من نفهما وفي قوله فهل انتم منتهون أبلغ ما يكون من الامر بالاجتناب عنه وقال تعالى قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم والاثم من أسماء الحمر قال القائل

شربت الاثم حتى ضـل عقلى \* كداك الاثم بذهب بالعـقول

وقيل هذا اشارة الى قوله وانمهما أكبر من نفعهما ، والسنة ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن الله في الخمر عشرا الحديث وذلك دليل نهاية التحريم وقال عليه الصلاة والسدلام شارب الخركمابد الوثن وقال عليه الصلاة والسلام الحمر أم الخبائث وقال عليه الصلاة والسلام اذا وضع الرجل قدحا في خمر على بده لعنته ملائكة السموات والارض فان شربها لم تقبل صلاته أربعين ليـلة وان داوم عليها فهو كعابد الوئن وكان جعفر الطبار رحمه الله يتحرز عن هـذا في الجاهلية والاسـلام ونقول العاقل تكلف ليزيد في عقله فانا لاأكتسب شيأ يزيل عقلي والامة أجمعت على تحريمها وكرني بالاجماع حجة هـذه حرمة قوية باتة حتى يكفر مستحلها ويفسق شاريها وبجب الحد بشرب الفليل والكثير منهاوهي نجسة بجالة غليظة لايمنيءن أكثر من قدر الدرهم منهاولا بجوز بيمها ببن المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام أن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل تمنها وبمض المعتزلة يفصلون بين القليل والكثير منهافي حكم الحرمة ويقولون المحرم ماهو سبب لوقوع العداوة والبغضاء والصدعن ذكر الله تمالى وعن الصلاة وذلك الكثير دون القليلوعند أهل السنة والجماعة القليل منها والكثير في الحرمة وجميع ماذكرنا من الاحكام سواء لقوله عليه الصلاة والسلام حرمت الخر لمينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب ثم في تناول القليل منها ممنى العداوة والصدعن ذكر الله تمالى فالقليل يدعو الى الكثير على مامن طعاموشراب الاولذته في الابتداء نزيد على اللذة في الانتهاء الاالحر فان اللذة لشاربها تزداد بالاستكثار منهاو لهذا ر وداد حرصه على شربها اذا أصاب منها شيأ فكان القليل منها داعيا الى الكثير منها فيكون محرما كالكثير (ألا ترى) أن الربالما حرم شرعا حرم دواعيــه أيضا وان المشي على قصد المعصية معصية وأما السكر فهو النيء من ماء التمر المشتد وهو حرام عندنا وقال شريك بن عبد الله هو حلال لقوله تعالى ومن تمرات النخيل والاعناب تتخذون منيه سكرا ورزقا

حسنا والرزق الحسن شرعا ماهو حلال وحكم الممطوف والممطوف عليه سواء ولان هذه الاشربة كانت مباحة قبل نزول تحربم الخر فيتي ماسوى الخر بدل نزول تحريم الخرعلي ما كان من قبــل( ألا ترى ) أن في الآيات بيان حكم الخر وما كان يكثر وجود الحر فيهم بالمدينة فانها كانت محمل من الشام والمــ لم كان شرابهم من النمر وفي ذلك ورد الحديث نزل تحريم الخروما بالدينة يومئذ منهاشئ فلوكان تحريم سائر الاشربة مرادا بالآية اكارالاولى التنصيص على حرمة ما كان موجودا في أبديهم لان حاجتهم الى معرفة ذلك \* وحجتنا في ذلك ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلماً به قال الحر من ها تين الشجر تين الكرم النخل ولم يردبه بيان الاسم لغة لانه مابمث مبينالذلك وبين أهدل اللغة انفاق أن الاسم حقيقة للتي من ماء المنب وواضع اللغة خص كل عين باسم هو حقيقة فيه وان كان قد يسمى الغير به مجازاً لما في الاشتراك من أنهام غفلة الواضع والضرورة الداءية الى ذلك وذلك غير متوهم هنا فمرفنا أن المراد حكم الحرمـة أن ما يكون من هاتين الشجرتين سواء في حكم الحرمة ولما سئل ابن مسعود رضى الله عنه عن شرب المسكر لاجل الصفر قال ان الله تعالى لم مجمل شــفاء كم فيها حرم عليكم فاما قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حــنا فقد قيل كان هذا قبل نزول آية التحريم وقيل في الآية اضمار وهو مذكور على سبيل التوبيخ أي تخذون منه سكرا و مدعون رزقا حسنا فان طبخ من العنب أدنى طبخه أو ذهب منه بالطبخ أقل من الثلثين ثم اشتد وغلا وقذف بالزبد فهو حرام عندنا وقال حماد بن أبى سليمان رحمه الله اذا طبخ حتى نضج حــل شربه وكان بشر المريسي يقول اذا طبخ أدنى طبخه فلا بأس بشربه وكانأبو يوسف رحمه الله يقول أولا اذا طبخحتى ذهب منه النصف فلا بأس بشر به ثم رجم فقال ما لم يذهب منه الثلثان بالطبخ لا محل شربه اذا اشتد وهو قول أبى حنيفة رحمه الله وعن محمد رحمه الله أنه كره الثلث أيضا وءنه أنه توقف فيه وعنه أنه حرمذلك كله أذا كان مسكرا وهو قول مالك والشافعي وطريق من توسع في هذه الاشرية ما ذكرنا ان قبل نزول التحريم كان الكل مباحاتم نزل تحريم الخر وماعر فنا هذه الحرمة الابالنص فبقي سائر الاشربة بمد نزول تحريم الحمر على ما كان عليه قبل نزوله ومن أثبت التحريم في الكل قال نص التحريم بصفة الحمرية والحمر ما خامر العقل وكل ما يكون مسكرا فهو مخامر للعقل فيكون النص متناولا له ولكنا نقول الاسم للتي من ماء العنب حقيقة ولسائر الاشربة مجازا

ومتى كانت الحقيقة مرادة باللفظ تنحى المجاز وهبك أن الحمر يسمى لمعنى مخاصة العقل فذلك لا يدل على أن كل ما يخام العقل يسمى خمرا ( ألا ترى ) أن الفرس الذي يكون أحد شقيه أبيض والآخر أسدود يسمى أبلق ثم الثوب الذي يجتمع فيــه لون السواد والبياض لايسمى بهذا الاسم وكذلك النجم يسمى نجما لظهوره قالوا نجم أى ظهر ثم لابدل ذلك على ان كل مايظهر يسمى نجما وامامنا فيما ذكرناه من اباحة شربالمثلث عمر رضى الله عنه فقد روى عن جابرين الحصين الاسدى رحمه الله أن عمار بن ياسر رضى الله عنه أناه بكتاب عمر رضي الله عنه يأمره أن يتخذالشراب المثلث لاستمراء الطعام وكان عمارين ياسر رضي الله عنه يقول لاأدع شربها بعد ما رأيت عمررضي الله عنه يشربها ويسقيها الناس وقد كان عمر رضى الله عنه هو الذي سأل تحريم الخمر فلا يظن به أنه كان يشرب أو يستى الناس ما تناوله نص التحريم بوجه ولا بجوز أن قال انما كان يشرب الحلو منه دون المسكر بدليل قوله قد ذهب بالطبخ نصيب الشيطان وريح جنونه وهذا لانه أغاكان يشرب ذلك لاستمراء الطعام وانما بحصل هذا المقصود بالمشتدمنه دون الحلو وقد دل على هذه الجملة الآثار التي مدأ محمد رحمه الله بها الكتاب فن ذلك حديث زياد قال سقاني ابن عمر رضي الله عنه شربة ما كدت أهتدى الىمنزلي فغدوت عليه من الغد فاخبرته بذلك فقال ما زدناك على عجوة وزبيب وأبن عمررضي الله عنه كان معروفا بالزهد والفقه بين الصحابة رضي الله عنهم فلا يظن به انه كان يسقى غيره مالا يشربه ولاأنه كان يشرب مايتناوله نصالنحريم وقد ذكرنا ان ماسقاه كان مشتدا حتى أثر فيه على وجه ماكان مهتدي الى أهله وأنما قال هذا على طريق المبالغة في بيان التأثير فيه لاحقيقة السكر فان ذلك لا محل وفي قوله ماز دناك على مجوة وزييب دليل على انه لا بأس بشرب القليل من المطبوخ من ماء الزيدب والنمر وان كان مشتدا وانه لا بأس بشراب الخليطين بخـ لاف مايقوله المتقشفة آنه لا يحل شراب الخليطين وان كان حلوا لما روى أن الني صلى الله عليه وسلم نهى عن شراب الخليطين وتأويل ذلك عندنا ان ذلك كان فى زمان الجدب كره الاغنياء الجمم بين النعمتين وفي الحديث زيادة فانه قال وعن القران بين النعمتين وعن الجمم بين نعمة ين والدليل على أنه لا بأس بذلك في غير زمان القحط حديث عائشة رضى الله عنها قالت كنت ألبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا فلم يستمر أه فأس فى فألقيت فيه زبيبا ولملجاز اتخاذ ااشراب من كل واحد منهما بانفراده جاز الجمع بينهما بمنزلة ماء السكر والفانيد

وعن ابن عمر رضى الله عنه أنه سنل عن المسكر فقال الخر ليس لهاكنية وفيه دليل تحريم السكر فان مراده من هذا الجواب ان السكر في الحرمة كالخر ران كان اسمه غير اسم الخر فكانه أشار الى قوله عليه الصلاة والسلام الخر من هاتين الشجر تين قال وسئل عن الفضيخ قال مراده بذلك الفضوح والفصيخ الشراب المتخذمن النمر بان نفضخ النمر أي يشدخ تم ينقع في الماء ليستخرج الماء حلاوته ثم يترك حتى يشتد وفيه دليل على أن التي من شراب التمر أذا اشتد فهو حرام سكرا كان أو فضيحًا فأن السكر مايسيل من النمر حين يكون رطبا وفى قوله بذاك الفضوح بيان أنه يفضح شاريه في الدنيا والآخرة لارتكابه ما هو محرم قال وسئل عن النبيذ والزبيب يعتق شهرا أو عشرا قال الخر اخبتها وفي روامة اجتنبها أي هي في الحرمة كالخمر فاجتنبها فظاهم هذا اللفظ دلبل لما روى عن أبي توسف قال لابحل ماء الزبيب ما لم يطبخ حتى مذهب منه الثلثان فان قوله الحمر اجتنبها اشارة الى ذلك أى الزبيب اذ انقم في الماء عاد الى ما كان عليه قبل أن يتزبب فكما أنه لا يحل قبل أن يتزبب بالطبيخ مالم يذهب منه الثلثان فِكذلك الزبيب مخلاف ماء التمر ولكن في ظاهر الرواية نبيذالتمر وماء التمرسواء اذا طبخ أدنى طبخه يحل شربه مشتدا بعد ذلك مالم يسكر منه ومراد ابن عمر رضي الله عنه تشبيه النيء منه بالخر في حكم الحرمة وعن معاذ بنجبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه الى اليمن قال انههم عن نبيذ السكر والمراد الني من ماء النمر المشتد وقد عرف رسول الله صلى الله عليمه وسلم عادة أهـل اليمن في شرب ذلك فلهذا خصه بالاس الانعى عنه وسماء نبيذ الحرة في لونه وعن حصين بن عبد الرحمن قال كان لابي عبيدة كرم بزبالة كان يبيمه عنبا وادا أدرك العصير باعه عصيرا وفي هذا دايل على أنه لا بأس ببيم العصير والمنب مطاقا لمادام حلوا كما لابآس بببع العنب وأخدذ أبو حنيفة رحمه الله بظاهره فقال لا بأس ببيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا وهو قول ابراهيم رحمه الله لانه لافساد في قصد البائم فان قصده التجارة بالتصرف فيا هو حلال لا كتساب الريح وانما المحرم قصد المشترى اتخاذ الحمر منه وهو كبيم الجارية ممن لايستبرئهاأو يأتيها في غير المأني وكبيم الغلام عمن يصنم به مالا يحل وعن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغ حــدا في غير حد فهو من المعتدين معناه فهو من الظالمين المجاوزين لحدود الله تمالى قال الله تمالى ومن يتمدحدود الله فقد ظلم نفسه وفيه دليل آنه لايجوز أن ببلغ بالتعزير الحد الكامل لان

الحدود ثبتت شرعا جزاء على أفعال معلومة فتعديتها الى غير تلك الافعال يكون بالرأى ولا مدخل للرأى في الحدود لا في البات أصلها ولا في تمدية أحكامها عن مواضعها وعن الراهيم رحمه الله قال لا بأس اذا كان للمسلم خمر ان بجملها خلا و به أخذ علماؤنا رحمهم اللهوقالوا تخليل الخرجائز خلافا لما قاله الشافعي رحمه الله وهذا لان الآثار جاءت باباحة خل الحمر على ما قال عليه الصلاة والسلام خير خلكم خل خمركم وعن على رضي الله عنه أنه كان يصطبخ الخبز مخل خمر وياً كله واذا كان بالاتفاق يحل تناول خل الحمر فالنخليل بالعـلاج يكون اصلاحا للجوهر الفاسد وذلك من الحكمة فلا يكون موجباً للحرمة ويأنى بيان المسئلة في موضعه وعن محمد بن الزبير رضي الله عنه قال استشار الناس عمر رضي الله عنه في شراب مرقق فقال رجل من النصاري أنا نصنع شرابا في صومنا فقال عمر رضي الله عنه إثنتي بشي منه قال فأناه بشئ منه قال ماأشبه هذا بطلاء إلابلكيف تصنعونه قال نطبخ المصيرحتي بذهب ثلثاه و ي الله فصب عليه عمر رضي الله عنه ماء وشرب منه تم ناوله عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو عن يمينه فقال عبادة ماأرى النارتحل شيأ فقال عمر ياأحمق أليس يكون خمرا ثم يصير خلا فنأكله وفي هذا دليل اباحة شرب المثلث وان كان مشتدا فان عمر رضي الله عنه استشارهم فى المشتد دون الحلو وهو مما يكون ممريا للطمام مقويا على الطاعة فى ليالي الصيام وكان عمر رضى الله عنه حسن النظر للمسلمين وكان أكثر الناسمشورة في أمور الدينخصوصا فيما بتصل بمامة المسلمين وفيه دليل آنه لا بأس باحضار بمض أهل الكتاب مجلس الشورىفان النصراني الذي قال ما قاله قد كان حضر مجلس عمر رضي الله عنه للشوري ولم يشكر عليه وفيه دليل ان خبر النصر اني لا بأس بأن يممتدعليه في المعاملات اذا وقع في قلب السامع اله صادق فيه وقد استوصفه عمر رضي الله عنه فوصفه له واعتمد خبره حتى شرب منه وفيه دليل أن دلالة الاذن من حيث المرف كالنصريح بالاذن وانه لا بأس متناول طعامهم وشرابهم فان عمر رضى الله عنه لم يسمتآذنه في الشرب منه وانما كان أمره أن يأني به لينظروا اليه ثم جوز الشرب منه بناء على الظاهر ومن بستة صي في هذا الباب قول تأويله أنه أخذه منه جزية لبيت المال تم شرب منه رفيه دليل أن المثلث ان كان غليظا لا بأس مان يرقق بالماء ثم يشرب منه كما فعله عمر رضي الله عنه والاصل فيــه ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى العباس فى حجة الوداع فاناه بشراب فلما قربه الى فيه قطب وجهه ثم دعا بما. فصبه

عليه ثم شربه وقال عليه الصلاة والسلام اذا رابكم شي من هذه الاشر بة فاكسروا متولما بالماء وعن عمر رضى الله انه أنى بنبيذ الزبيب فدعا عاء وصبه عليه ثم شرب وقال ال لنبيذ زبيب الطائف غراما وفى مناولته عبادة بن الصامت وكان عن عينه دليه على أن من يكون من الجانب الا بمن فهو أحق بالتقديم والاصل فيه ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنى به سمن لبن فشرب بعضه وكان عن يمينه اعرابي وعن يسماره أبو بكر رضى الله عنه فقال للاعرابي أنت على عبني وهذا أبو بكر فقال الاعرابي ماأنا بالذي أوثر غيرى على سؤرك فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاعنون المعنون ومنه قول الله عليه وسلم في بده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاعنون

ثلاثة عنــة تدور \* الكاس والطست والبخور

تُم أشكل على عبادة رضى الله عنه فقال ماأرى النار تحل شيأ يدنى أن المشتد من هـ ذا الشراب قبل أن يطبخ بالنار حرام فبعد الطبخ كدلك اذالنار لاتحل الحرام فقال له عمر رضى الله عنه باأحمق أى يا قليل النظر والتأمل أليس بكون خرائم يكون خلا فنأ كله يعني أن صفة الخمرية تزول بالتخليل فكذلك صفة الخمرية بالطبخ حتى بذهب منه الثلثان نزول ومعنى هذا الكلام ان النار لا يحل ولكن بالطبخ تنعدم صفة الحمرية كالذيح في الشاة عينه لايكون محللا ولكنه منهر للدم والمحرم هو الدم المسفوح فتسييل الدم المسفوح بكون محالا لانعدام ما لاجله كان محرما ومهذا أخذنا وقلنا يجوز التخليل لانه اتلاف لصفة الحمرية واتلاف صفة الخرية لا يكون محرما وعن ابن عباس رضى الله عنـ ١ قال كل نبيذ بفسد عند ابانه فرو نببذ ولا بأس به وكل نديد يزدادجوره على طول الترك فلا خيرفيه وأعاأراد به النيء من ماء الزبيب أو التمر أنه ما دام حلوا ولم يصر معتمًا فهو بحيث منسد عند أبانه فلا بأس بشربه واذا صار معتقاً بأن غلا واشــتد وقذف بالزيد فهو بزداد جوره على طول الترك فلا خير فيه وبه كان يقول أبو يوسف رحمه الله في الابتداء في المطبوخ من ماءالزبيب والتمر آنه اذا صار ممتقا لا محل شربه وان كان محيث بفسد اذا ترك عشرة فلا بأس بشربه ثم رجم عن ذلك فقال قول ابن عباس رضي الله عنه في الني خاصة فهو النبيذ حقيقة مشتق من النبذ وهو الطرح أى ينبذ الزميب والنمر في الماء ليستخرج حلاوته فاما اذا طبخ فالطبخ يفيره عن حاله فلا يتناوله اسمالنبيذ حقيقة وأن كان قد يسمى به مجازا وعن ابن عباس رضي الله عنه قال حرمت

الخرة لعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب وفيه دليل ان المحرم هو الاخير الذي يكون منه السكر كالمؤلم اسم لما يتولد الالم منه وان الخر حرام لعينها والقليل والكثير في الحكم سواء وفي المثاث والمطبوخ من الزبيب والتمر يفصل بين القليل والكثير فلا بأس بشرب القليل منه وانما يحرم منه مايتمِة به الدكر وهو القدح الاخير قال ابن عباس رضي الله عنه الكأس السكرة هي الحرام قال أبو يوسف رحمه الله وأما مثل دلك دم في ثوب فلا بأس بالصلاة فيه ان كان قليلا فاذا كـ ثمر لم تحل الصلاة فيه ومثلارجل نفق على نفسه وأهله من كسبه فلا بأس بذلك فاذا أسرف في النفقة لم يصلحله ذلك ولا يذبني وكذلك النبيذلا بأس بأن يشربه على طمام ولا خير في المسكر منه لانه اسراف فاذا جاء السكر فليدع الشرب (ألا ترى)أن اللبن وما أشبهه من الشراب حلال ولا يذبني له ان كان يسكر أن يستكثر منه (ألا ترى) أن البنج لا بأس بان يتداوى به الانسان فاذا كاد أن يذهب عقله منه فلا ننبغي أن نفعل ذلك وفي هذا كله بيان أزالحرمهو السكر الاأن في الحمر القليل يدعو الى الكثير كما قررنا فيحرم شرب القابل منهالاتها داءية الىالكثير وذلك في المثلث لا يوجد فانه غليظ لا يدعو قليله الى كبيره بلبالقايل يستمرئ طمامه ويتقوي على الطاعة والكثير يصدع رأسه (ألا ترى) أن الذين يمتادون شرب السكر لا يرغبون في المثاث أصلا ولا يقال القدح الاخير مسكر عا تقدمه لان المسكر ما يتصل به السكر عنزلة المتخم من الطعام فان تناول الطعام بقدر مايغذيه ويقوى بدنه حلالوما يتخمه وهو الاكل فوق الشبيع حرام ثم المحرم منه المتخموهو مازاد على الشبع وان كان هذا لا يكون متخها الا باعتبار ما تقدمه فكذلك في الشراب وعن ابن مسمود رضى الله عنه ان انسانا أنَّاه وفي بطنه صفراً، فقال وصف لى السكر فمَّال عبد الله أنَّ الله تعالى لم بجمل شفاءكم فيما حرم عليكم وبه نأخذ فنقول كلشراب محرم فلا بباح شربه للتداوى حتى روى عن محمد أن رجلا أتى يستأذنه في شرب الحمر للتداوى قال ان كان في بطنك صفر اء فعليك عاء السكر وان كان بك رطوبة فعايك عاء العسل فهو أنفع لك فني هذا اشارة الى انه لا تتحة ق الضرورة في الاصابة من الحرام فانه يوجد من جنسه ما يكون حلالا والقصود يحصل به وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجمل فى رجس شفاء ولم برد به نني الشفاء أصلا فقد يشاهد ذلك ولا يجوزأن يقع الخلف فى خبر الشرع عليه الصلاة والسلام ولكن المراد أنه لم يمين رجساً للشفاء على وجه لا يوجد من الحلال ما يعمل عمله أو يكون

أقوى منه وعن بريدة أن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم قال مهية كم عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروهافقد أذن لمحمدفى زيادة قبرأمه ولا تقولوا هجرا وعنلم الاضاحي أن تمسكوه فوق ثلاثة أيام فامسكوه ما بدا لكم وتزودوا فاعا نهيدكم ليتسعبه موسركم على ممسركم وعن النبيذ في الدباء والحنهم والمزفت فاشربوا في كل ظرف فازالظرف لايحل شيآ ولا يحرمه ولا تشربوا مسكرا وفى رواية ابن مسمود رضى اللهعنه قال وعن الشرب فى الدباء والحنتم والنقير والزفت فاشربوا في الظروف ولا تشربوا مسكرا وهذا اللفظ رواه أبو بردة بن نيار أيضا وفي الحديث دليل نسخ السنة بالسنة فقد أذن في هذه الاشياء الثلانة بعد ما كان نهي عنها وبالاذن ينسخ حكم النهي وقيل المراد النهي عن زيارة قبور المشركين فانهم مامنموا عن زيارة قبور السلمين قط (الاترى) أنه عليه الصلاة والسلام قال قد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه وكانت قد ماتت مشركة وروى أنه زار قبرها في أربعائة فارس فوقنوا بالبعد ودنا هو من تبرها فبكي حتى سمع نشيج وقيل أنما نهوا عن زيارة القبور في الابتداء على الاطلاق لما كان من عادة أهل الجاهلية انهم كانوا بندبون الموتى عند قبورهم ورعا شكامون بما هو كذب أو محال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا تقولوا هجرا أي لغوا من الكلام ففيه بيان أن المنوع هو التكلم باللفو فذلك موضع بذبني للمر، أن يتعظ به ويتأمـل في حال نفسه وهذا قايم لم ينسخ الا أنه في الابتداء نهاهم عن زيارة القبور لتجةيق الزجر عن الهجر من الكلام ثم أذن لهم في الزيارة بشرط أن لا يقولوا هجرا ومن العلماء من يقول الاذب للرجال دون النساء والنساء بمنمن من الخروج الى المقابر لما روى أن فاطمة رضي الله عنها خرجت في تعزية لبعض الانصار فلما رجعت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك أنيت المقابر قالت لا فقال عليه الصلاة والسلام لو أنيت ما فارقت جدتك يوم القيامة أي كنت معها في النار والاصح عند ذنا أن الرخصة ثابتة في حق الرجال والنساء جميمًا فقد روى أن عائشة رضى الله عنها كانت تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وأنها لماخرجت عاجة زارت قبر أخيهاعبدالرحمن رضي الله عنه وأنشدت عندالقبر قول القائل وكنا كندماني جذعة حقبة من الدهر حتى قبل ان تصدعا

وكناكندمانى جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل ان يتصدعا فلما تفرقنا كانى ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا والنمى عن امساك لحوم الاضاحى فوق ثلاثة أيام قد انتسخ قوله عليه الصلاة والسلام

فامسكوا مابدا لكم وتزودوا فان القربة تنادى بارانة الدم والتدبير في اللحم بعد ذلك من الاكل والامساك والاطعام الى صاحبه الاأنه للضيق والشدة في الابتداء بهاهم عن الامساك على وجه النظر والشفقة ليتبسم موسرهم على مسرهم ولما انمدم ذلك التضييق أذن لهم في الامساك فأما النهي عن الشرب في الاواني فقد كان في الابتداء بهاهم عن الشرب في الاوانى المتثلمة تحقيقا للزجر عن العادة المألوفة ولهـذا أمر بكسر الدنان وشق الروايا فلما تم أنرجارهم عن ذلك أذن لهم في الشرب في الاواني وبين لهم أن المحرم شرب المسكر وان الظرف لايحل شيأ ولا يحرمه وقد بينا أن المسكر ما تمقبه السكروهو الكأس الاخيروعن الراهم رحمه الله قال أنى عمر رضى الله عنه باعرابي سكران ممه اداوة من نبيذ مثلث فاراد عمر رضى الله عنه أن بجول له مخرجا فما أعياه الاذهاب عقله فامر به فحبس حتى صحائم ضربه الحدودعا باداوته ومها ندبذ فذاقه فقال أوه هذا فعل به هذا الفعل فصب منه في أناء تم صب عليه الماء فشرب وستى أصحابه وقال اذا رابكم شرابكم فاكسروه بالماء وفيه دليل أنه يذ في الامام أن محة ال لاسقاط الحد بشبهة يظهرها كما قال عليه الصلاة والسلام ادرؤا الحدود بالشبهات وقد كانوا نفملون ذلك في الحدود كلهاوفي حديث الشرب على الخصوص لضمف فى سببه على ماروى عن على رضى الله عنه قال مامن أحد أقيم عليه حداً فيموت فا آخـ ذ فى نفسي من ذلك شيأ الاحد الحمر فانه شبت با را ثنافلهذا طلب عمر رضي الله عنــ ه مخرجا له وفيه دليل على أن السكران يحبس حتى يصحو ثم يقام عليه الحد لان المقصود هو الزجر وذلك لايتم بالاقامة عليه في حال سكره فانه لاختلاط عقله رعايتوهم أن الضارب عازحه عايضربه والمقصود ايصال الالم اليه ولا يتم ذلك مالم يصح وتأخير اقامة الحد بمدر جائز كالمرأة اذا لزمها حد الزنا بالرجم وهي حبلي لايقام عليها حتى تضع وفيه دليل أنه لا بأس بشرب نبیذ الزبیب اذا کان مطبوخا وان کان مشتدا فان عمر رضی الله عنه قد شرب منه بعد ماصب عليه الماء وسدتي أصحابه تم لم يبين أن الاعرابي أذن له في الشرب من اداوته ولكن الظاهر أنه شرب ذلك باذنه حتى روي أنه قال أنضر بني فيما شربته فقال عمر رضي الله عنه انما حددتك اسكرك فهو دليل آنه اذا سكر من النبيذ الذي بجوز شرب القليل منه يلزمه الحدوءن حماد رضي الله عنه قال دخلت على ابراهيم رحمه الله وهو يتفدي فدعا بنبيذ فشرب وسقاني فرأى في الكراهة فحدثني عن علقمة رحمه الله انه كان يدخل على عبد الله

ابن مسمود رضى الله عنه فيتفدي عنده ويشرب عنده النبيذ يمنى نبيذ الجر وقد روي أن ابن مسمود رضي الله عنه كان يمتاد شربه حتى ذكر عن أبي عبيدة انه أراهم الجرالاخضر الذي كان ينبذ فيه لابن مسمود رضي الله عنه وعن نميم بن حماد رضي إلله عنه قال كنا عند يحى من سعيد القطان رحمه الله وكان يحدثنا محرمة النبيذ فجاء أبو بكر من عياش رحمه الله فقال أسكت ياصبي حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمة رحمه الله انه شرب عبد الله بن مسمود رضي الله عنه نبيذا مشتدا صلبا وكذلك على بن أبي طالب رضي الله عنه نبيذا مشتدا كان يمتاد شربه وقد روى عن عبد الرحمن بن أبى ليلي قال سقاني على رضي الله عنه نبيذا فلما رأى ما بي من التغير بعث معي قنبرا مديني وعن عبد الرحمن بن أبي ليلي أن عليا رضي. الله عنه قال أن القوم ليجتمعون على الشراب وهو لهم حلال فلا يزالون يشربون حتى يحرم عليهم يمنى أذا بلفوا حدالسكر وكذلك عمر رضى الله عنه كان يشرب المثلث ويأمر بامخاذه للناس حتى روى عن داود بن أبي هند قال قلت السعيد بن المسيب الطلاء الذي يأمر عمر رضى الله عنه باتخاذه للناس ويسقيهم منه كيف كان قال كان يطبخ العصير حتى بذهب الثناه ويبقى ثلثه والمرادانه كان يسقيهم بمدمايشتد لما ذكر عن عمر رضى الله عنه قال انانحر جزوراً للمسلمين والمنق منها لآل عمر ثم يشرب عليه من هـذا النديد فيقطمه في بطوننا واكثرة ماروى من الا آثار في اباحة شرب المثلث ذكر أبو حنيفة رحمه الله فيما عـد من خصال مذهب أهـل السـنة وان لا يحرم نبيذ الجر وعن بمض السلف قال لان أخر من السماء فانقطم نصفين أحب الى من أن أحرم نبيذ الجر وانما قال ذلك لما في التحريم من رد الا أر المشهورة واساءة القول في الكبار من الصحابة رضي الله عنهم وذلك لا يحل فاما مم الاباحة فقدلا يمجب المرء الاصابة من بمض المباحات للاحتياط أو لا به لا يو افتى طبعه وهذه الرخصة تُدبت بعد التحريم فقد كانوا في الاشداء نهوا عن ذلك كله لتحقيق الزجر هكذا روى عن ابن مسمود رضى الله عنـ به قال شهدت تحر عه كما شهدتم تم شهدت تحليله فحفظت ذلك ونسيتم فبهذا سين أن مايروى من الآآثار في حرمته قد انتسخ بالرخصة فيه بعد الحرمة وعن الراهيم رحمه الله قال انماكره التمر والزبيب لشدة النش في ذلك الزمان كماكره اللحم والتمر وكما كره أن يقرن الرجل بين التمرتين فاما اليوم فلا بأس به وهــذا منه بيان تأويل النهى عن شراب الخليطين وانه لا بأس به اليوم وعن ابراهيم قال قول الناس ماأسكر كثيره

فقليله حرام خطأ منهم أنما أراد السكر حرام فأخطؤا وسنبين تأويل هذا اللفظ بعد هـذا وعن على بن الحسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليـه وسلم غزا غزوة تبوك فر بقوم يزفتون فقال ماهؤلاء فقيل أصابوا من شراب لهم فنهاهم أن يشربوا في الدباء والحنتم والمزفت فلما من مهم راجعا من غزاتهم شكوا اليه ما لقوا من التخمة فأذن لهم أن يشربوا منها ونهاهم عن المسكر وفيه دليل ان الرخصة كانت بمد النهى وأنه عليه الصلاة والسلام نهاهم في الابتداء لتحقق الزجر عن شرب المسكر ثم أذن لهم في شرب القليل منه بمد أن لا يباغوا حد المسكر والزبيب المهتق اذا لم يطبخ فلا بأس بشربه مالم يفل فاذا غلا واشتد فلا خير فيه والكلام هنا في فصول أحدها في الخمر وقد بيناه وأنما بتي الكلام فيه في فصل واحــد وهو ان عند أبي حنيفة المصير وان اشتد فلا بأس بشر به مالم يفــل ويقذف بالزبد فاذا غلا وقذف بالزيد فهو خمر حينئذ وقال أبو بوسف ومحمد رحمهما الله اذا اشتد فهو خمر لان صفة الخمرية فيه لكونه مسكرا مخاص اللمقل وذلك باعتبار صفة الشدة فيــه يوضحه ان حرمة الخمر لما في شربها من ايقاع المداوة والصدعن ذكر الله تعالي وذلك باعتبار اللذة المطربة والقوة المسكرة فيها فأما بالفليان والقذف بالزبد فيرق ويصفو ولا تأثير لذلك في احداث السكر فبمد ماصار مشتدا فهو خمر سواء غلا وقذف بالزيد أو لم يفل يوضحه أنه قد يحتال بالقاء شي عليه وبحتال للمنع من الغليان حتى لا يكون له غليان ولا قذف بالزبد أصلا ولكنه لابد من أن يشتد ليكون مسكرا فعرفنا ان المعتبر فيه الشدة ولا في حنيفة رحمه الله أن المسكر صفة العصير وهو أصل لما يعصر من العنب وما بقي أثر من آثار الاصل فالحكم له (ألا ترى) ان مع نقاء واحد من أصحاب الحطة في المحلة لا يعتبر السكان تم حكم الصحة والحد لاعكن إثباته بالرأى ولكن طريق معرفته النص والنص أغا ورد تحريم الخمر والخمر مفاير للمصير ولا تتم المفايرة مع بقاء شي من آثار المصير وقد كان الحل ثابتا فيه وماعرف ثبوته بيقين لا نزال الا بيقين مثله وذلك بمد الفليان والقذف بالزمد والاصل في الحدود اعتبار بهامة الكمال في سببها كحد الزنا والسرقة لابجب الا بمد كال الفـمل اسما وصورة ومعنى من كل وجـه لما في النقصان من شبهة العدم والحـدود تندري بالشبهات فلهذا استقصى أبو حنيفة رحمه الله وقال لانتوفر أحكام الخمر على العصبر بمجرد الشدة الا بمد الفايان والقذف بالزبد فاما نبيذ التمر و نبيذ الزبيب فان لم يطبخ حتى غلا واشتد وقذف

بالزيدفهو حرام لما روينا من الا ثار فيه وبعد الطبخ بحل شربه وان اشتد والفقت الروايات في النمر أن المعتبر فيه أدنى الطبخ وهو أن ينضج وفي الزبيب المعتق كدلك وهو أن يكسر بشي تم تستخرج حلاوته بالماء كما في النمر وأما اذا قع في الماء فتدروى عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه يعتبر فيه الطبخ حتى يذهب ثلثاء ويبقى ثلثه كما فى العصير والوجه فيه ماحكي عن السلف رحمهم الله ان ما يكون منه المصير المداء اذا أعيد الى ما كان عليه في الابتداء في ما يمصر منه حكم المصير ومالا يكون منه المصير في الابتداء لاندبت فيه حكم المصير في الانتهاء فما يسيل من الرطب في الابتداء يحل بادني الطبخ فكذلك في الانتهاء وما يسيل من المنب في الابتداء لا يحل مالم بذهب بالطبخ المناه في كذلك في الانتهاء فاما في ظاهر المذهب فالزيب والنمر سواء واذا طبخ أدنى طبخه فانه بحل شرب القلبل منه وان اشتد لان المصير الذي كان في العنب قد ذهب دين زب والزبيب عين آخر سوى المنب (ألا ترى)ان غصب عنبا فجمله زبيبا انقطع حق المفصوب منه في الاسترداد فاذا تمتبر طاله على هذه الصفة وعلى هذه الصفة هو والتمرسواء في الحكم ثم التي من نبيذ التمر والزبيب وان كان لا يحل شربه فهو ليس نظير الخر في الحكم حتى بجوز بيمه في قول أبي حنيفة رحمه الله وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لابجوز بيعه ولا بجب الحد بالشرب منه مالم يسكر واذا أصاب الثوب منه كثر من قدر الدرهم بجوزالصلاة فيه وكدلك المنصف وهو الذي ذهب بالطبخ نصفه اذا غلا واشتد لا بحل شربه ولكن مجوزيمه عند أبي حيفة ولا بجب الحد على من شرب منه ما لم يسكر وتجوز الصلاة فيه اذا أصاب الثوب منه مالم يكن كثيرا فاحشا وفي النادق وهو ماطبخ أدنى طبخه وكان دون النصف فاظهر الرواتين عن أبي حنيفة رحمه الله اله عنزلة المنصف فيحكم البيم والحد وعنه في رواية أخرى أنه ألحق بالخر في الهلابجوز بيمه وأما حكم النجاسة فيه فلانه مختلف بين الملهاء رحمهم الله في حرمته و تتحقق فيه معنى البلوى أيضا وباعتبار هذين المنيين يخف حكم النجاسة كما في بول مايؤكل لحمه وأما في حكم الحد فلان الملاء رجهم الله لما اختلفوا فيحرمته فالاختلاف المعتبريورث شبهة والحد مما غدرئ بالشبهات وأما حكم البيع فهما يقولان أن عينه محرمة التناول فلا بجوز بيمه كالخر وهذا لان البيع باعتبار صفة المالية والتقوم باعتبار كونه منتفعا به شرعا ولامنفعة في هذا المشروب سوى الشربواذا كان محرم الشرب شرعا كان فاسدا لماليته والتقوم شرعا فلا يجوز بيمه كالحمر ولانصاحب الشرع صلى اللهعليه

وسلم سوى في الخمر بين البيم والشرب حين امن بائمها ومشتربها كما لمن شاربها وهذالان البيم يكون تسليطا للمشترى على الشرب عادة فاذا كان الشرب حراما حرم البيم أيضا وهذا المني موجود في هـذه الاشرية وأبو حنيفة رحمه الله يقول هـذا شراب مختلف في اباحة شربه بين الملهاء رحمهم الله فيجوز بيعه كالمثلث وهـذا لانه ليس من ضرورة حرسة التناول حرمة البيع فان الدهن النجس لايحل تناوله وبجوز بيعه وكذلك بيع السرقين جائز وان كان تناوله حراما والسرقين محرم العين ومع ذلك كان بيعه جائزا فكذلك المنصف وما أشبه وبطلان بيع الحمر عرفناه بالنص الوارد فيـه وما عرف بالنص لا يلحق به الا ما يكون في ممناه من كل وجه وهذه الاشرية ليست في معنى الخمر من كل وجه بدليل حكم الحد وحكم النجاسة فجاز بيمما باعتبار الاصل فاماللثاث على قول أبى حنيفة وأبى بوسف رحمهما الله فلاباس بشربه والمسكرمنه حراموهو رواية عن محمدر حمه الله أيضا وعنه أنه كره شربه وعنه أنه حرم شربه وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله احتجوا في ذلك عا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وفي رواية قالماأسكر كشيره فقليله حرام وفى رواية ماأسكرت الجرعة منه فالجرعة منه حرام وفى رواية فمل الكف منه حرام ولان المثاث بعد ما اشتدخر لان الحمر أعا يسمى عذا الاسم لالكونه ماء (ألا ترى) أن العصير الحلو لايسمى خمراوانما تسميته بالخمر لممنى مخامرته العقل وذلك موجود في سائر الاشربة المسكرة وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمرولو سماه أحدمن أهل اللفة خمرا لكان مستدلا بقوله على اثبات هذا الاسم له فاذا سماه صاحب الشرع عليه الصـ لاة والسلام به وهو أفصح المرب أولى يوضعه ان الكثير من هـ ذه الاشرية مساو للكثير من الخمر في حكم الحرمة ورجوب الحدد فكذلك الفليل وبهذا نبين أن القليل في الحرمة كالكثير لان شرب القليل منه لو كان باحا لما وجب الحد وان سكر منه لان السكر أعاحصل بشرب الحلال والحرام جميعا فباعتبار جانب الحلال يمنع وجوب الحدعليه واذا اجتمع الوجب للحدوالمسقط لهترجح المسقط على الموجب وأبوحنيفة وأبو بوسف استدلا بما روبنا من الآ أرعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضى الله عنهم وأقوي مايستدل به قول الرسول عليه الصلاة والسلام حرمت الخمر لعينها والمسكر من كل شراب وجذا تبين أن اسم الخمر لا يتناول سائر الاشربة حقيقة لان عطف الشي على نفسه لا يليق محكمة الحكيم

وقد مينا أنه كان يسمى خمرا لمعنى مخاصرة العقل بطريق المجاز والمجاز لا يعارض الحقيقة وما روى أذالني عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر لا يكاد يصح فقد قال يحيى بن ممين رحمه الله الا الله عنه الله عنه الله عنه الله على الله على الله على و الله على ا تم مراد الني عليه الصلاة والسلام تشبيه المسكر بالخمر في حكم خاص وهو الحد فقد بهث مبينا للاحكام دون الاسامى و يحن نقول أن السكر وهو القدح الاخير مشبه للخور في أنه بجب الحد بشربه وعن أبى مسمود الانصارى رضى الله عنمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استستى بوم النحر عام حجة الوداع فاتى بنبيذ من السقاية فلما قربه الى فيه قطب وجهه ورده قال العباس رضي الله عنه أحرام هذا يارسول الله فاخذه الني صلى الله عليه وسلم ودعا عاء وصب عليه تم شرب وقال أنه أذا استلبث عليكم شي من الاشربة فاكسروا متونها بالماء فقد كان مشتدا ولهذا قطب وجهه ورده ثم لما خاف أن يظن الناس أنه حرام أخذه وشربه فدل أن الشيد من المثاث لا بأس بشر به ولا نقال انما قطب وجهه لحموضيته لان شرب السقامة أنما كان يتخذ لشرب الحاج ولا يستى الخل المطشان فمرفنا أنه قطب وجهه للشدة والمعنى فيه أن الخمر موءود للمؤمنين في الآخرة قال الله تعالى وأنهار من خمر لذة للشاربين فيذبني أن يكون من جنسه في الدنيا مباحا يعمل عمله ليعلم بالاصابة منه لك اللذة فيتم الترغيب فيه وما هوه باح في الدنيا يصير كالاعوذج لما هو موعود في دار الا خرة ( ألا ترى )انه لما وعد الله المؤمنين الشرب في الكأس في الذهب والفضة في الآخرة أحـل من جنسه في الدنيا وهو الشرب من الكأس المتخذ من الزجاج واللور وغير ذلك لهذا المني ولهـذا الماء وعد الوَّمنين الحلية في الآخرة أحل لهم ماهو من جنس ذلك في ذلك . و نقرر هذا الحرف من وجه آخر فنقول أن الشرع حرم الخمر ولا شك أن هذه الحرمة لمنى الابتلاء وأنما تحقق مهنى الانتلاء بمد العلم بنلك اللذة ليكون في الامتناع منه عملا بخلاف هوى النفس وتماطيها للامر وحقيقة تلك اللذة لاتصير معلومة بالوصف بل بالذوق والاصابة فلا بدمن أن يكون من جنس ذلك ما هو حـ لال لتصير تلك اللذة به معلومة بالنجرية فيتحقق معنى الابتلاء في محريم الحر يمتبر هذا بسائر المحرمات كازنا وغيره الا أن في الحر القليل والكثير منه حرام لان قليله بدعو الى كثيره فأما هذه الاشربة ففيها من الفاظ والكثافة مالا يدعو قليلها الى كثيرها فكان القليل منها مباحا مم وصف الشدة والمسكر منها حرام وقد بينا أن

المسكرهو الكاس الاخير وانه مباين في الحكم لما ليس بمسكر منه وهو كمن شرب أقداحا من ماء ثم شرب قدحا من الحمر فالمحرم عليه هو الحمر وبها يلزمه الحد دون ماسبق من الاقداح فهذا مثله فان كان يسكر بشرب الكثير منسه فذاك لا بدل على أنه بحرم تناول القليل منه كالبنج ولبن الفرس وأما الحديث فنحن نقول به وكل مسكر عندنا حرام وذلك القدح الاخير وروى عن أبى نوسف انه قال في تأويله اذا كان يشرب على قصدالسكر فان القليل والكثير على هذا القصد حرام فاما اذا كان يشرب لاستمراء الطمام فلا فهو نظير المشي على قصد الزنا يكون حراما وعلى قصد الطاعة يكون طاعة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام هو على ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدح الاخير الذي هو مسكر قليله وكثيره حرام ثم هذا عند التحقيق دليلنا فبهذا يتبين ان ماهو الكثير منه يكون مسكرا فالمحرم عليه قليل من ذلك الكثيروانما يكون ذلك اذاجعلنا المحرم هوالقدح الاخير فاما اذا جملنا الكل محرما فلا يكون المحرم قليلا من ذلك الكثير كما اقتضاه ظاهر الحديث ثم قد بينا أن هذا كان في الابتداء لتحقيق الزجر ثم جاءت الرخصة بعد ذلك في شرب القليل منه ومهماأمكن الجمع بين الآثار فذلك أولى من الاخذ بمضها والاعراض عن بعضها ولا بأس بنبيذ التمر والبسر جميما أو أحدهماوحده اذا طبخ لان البسر من نوع التمر فانه يابس العصبوقد بينا ان المطبوخ من نبيذ النمر شربه حلال والمسكر منه حرام وكذلك النمر والزبيب أوالبسر والزبيب وهوشراب الخليطين وقد بينا الكلام فيه وبعد ماطبخ معتقه وغير ممتقه سواء في اباحة الشرب يمنى المشتد منه وغير المشتدمنه والمحرم المسكر منه وذلك بغير الشتد لا محصل ولو حصل كان محرما أيضا عنزلة الاكل فوق الشبع ولا بأس بهذه الانبذة كلمامن المسل والذرة والحنطة والشمير والزبيب والنمر وكل شي من ذلك أو غيره من النبيذعتق أولم يمتق خلط بمضها ببعض أولم يخلط بمدأن يطبخ أما الكلام في نبيذ التمر والزبيب فقد بيناه وأما في سائر الانبذة فني ظاهر الجواب لا بآس بالشرب منه مطبوخا كان أو غير مطبوخ وفي النواذر روى هشام عن محمد رحمهما الله ان شرب الني منه بعد مااشتد لابحل لقوله عليه الصلاة والسلام الحنر من خمسة من النخل والكرم والحنطة والشمير والذرة وليس المراديه انه خمر حقيقة وأنما المراد النشبيه بالخرفي أنه لامحل شربه وقد ثبت بالدليل ان الني من نقيم الربيب والتمر اذا كان مشتدا لا يحل شربه فكذلك من سائر الاشربة لان

مهنى الشدة بجمع الكل وجه ظاهر الرواية ان العسل والذرة والشمير حلان التناول متغيرا كان أو غيير متفير فكذلك ما تخذ منها من الاشرية لان هـذا في معنى الطعام والتفير في الطمام لا يؤثر في الحرمة فكذلك نفس الشدة لانوجب الحرمة فقد بوجد ذلك في بعض الادوية كالبنج وفي بمض الاشرية كاللبن والحديث فيه شاذ والشاذ فهانع به البلوي لا يكون مقبولا وهو محمول على النحريم الذي كان قبل الرخصة لتحقق المبالفة في الزجر ولا حد على شارب ما تخذ من المسلوالحنطة والشمير والذرة وكذلك ما تخذ من الفانيد والتوت والكمثرى وغير ذلك أسكر أو لم يسكر لان النصورد بالحد في الخر وهذا ليس في ممناه فلو أوجبنا فيــه الحد كان بطريق القياس ثم الحد مشروع للزجر عن ارتكاب سببه ودعاء الطبع الى هذه الاشرية لا يكون كدعاء الطبع الى المتخدمن الزبيب والمنب والتمر فلايشرع فيه الرجر أيضا وان اشتد عصير المنب وغلا وقدف بالزيد ثم طبخ بمد ذلك لم محل بالطبخ لان الطبخ لاقى عينا حراما فلا يفيد الحل فيه كطبخ لحم الخنزير وهذا لانه ليس للنار تأثير في الحل ولا في تغيير طبع الجوهر بخلاف المصير الحلو اذا طبخ فالطبخ هناك حصل في عين حـــلال وللطبخ تأثير في منع تبوت صفة الحرمة فيه كما بينا أن الحمر هي التي من ماء العنب اذا اشتد فاذا طبخ المصير ثماشتد فهو حين اشتد ما كان نياً فلا يكون خرافاما الاول فين اشتد كان نياً وصار خمرا ثم الطبح في الحمر لا يوجب تبديل عينه ولهذا يحدمن شرب منه قليلا كان أوكثيرا ولا بأس بنبيذ الفضيخ يمني اذا صب عليه الماء ثم طبخ وترك حتى اشتد فهذا لا بأس به لان الطبخ لاقي عينا حلالا ولانه ان رق فرقته باعتبار مافيه من أجزاء الماء والماء حلال الشرب وحده والفضيخ كذلك فكذلك بعد الجمع بينهما قلت فهل يرخص في شي من المطبوخ على النصف أو أقل من ذلك وهو حلو قال لاأرخص في شي من ذلك الاماقد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه قبل هذا غلط والصحبح وهو غير حلو فالحلو حلالوان كان نيأ كيف لابحل بمد الطبخ وقيل المراد به أنه طبخ وهو حلو لم يتفير حين ذهب منه النصف أو أقل ثم ترك حتى اشتد فهذا هو المنصف والقاذف وقد بينا الكلام فيهما في حكم الشراء والبيم واذا وقمت قطرة من خر أو مسكر أو نقيم زبيب قداشتدفي قدح من ماء أصرت باراقته وكرهت شربه والتوضؤ به لانه تنجس بما وقع فيه والتوضؤ بالماء النجس لابجوز واذا شربه فلابدأن يكون شاربا للقطرة الواقمة فيه وذلك حرام ولانه اجتمع فيه المني الموجب للحل

والوجب للحرمة فيفلب الوجب للحرمة على الموجب للحلفان شرب رجل ماء فيه خرفان كان الماء غالبا عيث لا يوجد فيه طم الخر ولا ربحه ولا لونه لم يحد لان المفلوب مستملك بالغالب والفالب ماء نجس ولان الحد للزجر والطباع السليمة لاتدءو الى شرب مثله على قصد التامي فاما اذا كان الحمر غالباحتي كان يوجد فيه طعمه وربحه وتبين لونه حددته لان الحكم للفالب والفالب هو الحمر ولان الطباع تميل الى شرب مشله للتاهي وقد يؤثر الرء المزوج على الصرف وقد يشرب منفسه صرفا وعزج لجلسائه وهو وان مزجه بالماء لم بخرج من أن يكو نخرا اسما وحكما ومقصودا ولو لمبجد فيه ربحها ووجد طمها حد لان الرغبة في شربها لطممها لالريحها (ألا ترى) انه يتكلف لاذهاب ريحها ولزيادة القوة في طبعها ولو ملاً فاه خراتم مجه ولم يدخل جوفه منها شي فلاحد عليه لانه ذاق الحر وما شرب (ألا ترى) أنه لا يحنث في اليمين المقودة على الشرب بهذه وان الصائم لو فعدله مع ذكره للصوم لايفسد صومه وكذلك الطبع لا يميل الي هذا الفعل فلا يشرع فيــه الزجر بخلاف شرب القليل فأنه من جنس الشرب والطبع مائل الى شرب الخر قلت والتمر الطبوخ عرس فيه العنب فيفليان جميما والمنب غمير مطبوخ قال أكره ذلك وأنهى عنه ولا أحمد من شرب منه الا أن يسكر والكلام في فصلين أحدهمافي طبخ المنب قبل أن يمصر فان الحسن روى عن أبى حنيفة رحمهما الله أنه عنزلة الزبيب والنمر يكني أدنى الطبخ فيه ولكن الحسن ابن أبي مالك رحمه الله أنكر هذه الرواية وقال سمت أبايوسف عن أبي حنيفة يقول انه لا يحل مالم يذهب ثلثاً مافيه بالطبخ وهو الاصح لان الذي في العنب هو العصير والعصر عميز له عن النفل والقشر وكما لايحل المصير بالطبخ مالم يذهب منه ثلثاه فكذلك المنب فان جمع في الطبخ بين المنب والتمر أو بين الزبيب والتمر لابحل مالم يذهب بالطبخ ثلثاه مخلاف ما لو خلط عصير المنب بنقيم التمر والزبيب وهذا لان المصر لابحل بالطبخ مالم بذهب ثلثاه اذا كان وحده فكذلك أذا كان مع غيره لانه اجتمع فيه الموجب للحل والحرمة وفي مثله يفلب الموجب للحرمة احتياطا وذكر الملي في نوادره أن نقيم التمر والزبيب اذا طبخ أدنى طبخه ثم نقم فيه عمرأوزبيب فان كان مانقع فيه شيأ يسيرا لابتخذ النبيذ من مثله فهو معتبر ولا بأس بشربه وان كان يتخذ النبيذ من مشله لم محل شربه ما لم يطبخ قبل أن يشتد لانه في ممني نقيم مطبوخ ولو صب في المطبوخ قدح من نقيم لم بحل شربه اذا اشتد ويفلب الموجب للحرمة

على الموجب للحل فرذا مثله ولا محد في شرب شي من ذلك مالم يسكر اما لاختلاف العلماء رحمهم الله في اباحة شربه أولان ثبوت الحرمة الاحتياط وفي الحدود محتال للدر، وللاسقاط فلا يجب به الحدما لم يسكر وان خلط الحر بالنبيذ وشربه رجل ولم يسكر فان كانت الحر هي الغالبة حددته وان كان النبيذ هو الفالب لم محده لما بينا أن المفلوب يصير مستهلكا بالفالب ويكون الحكم للفالب وهذا فى الجنسين مجمع عليه والنبيذ والخر جنسان مختلفان فان أحكامهما مختلفة فان طبخ الزميب وحده أو التمر ثم مرس المنب فيه فلا بأس به مادام حلوا فاذا اشتد فلا خير فيه وكذلك ان مرس المنب في نبيذ المسل فهو عنزلة عصير خلط بنبيذواشتد فان طبخا جميما حتى ذهب ثلثا المصير ثم اشتد فلا بأس به لانماهو الشرط في المصيروهو ذهاب الثلثين بالطبخ قد وجد والمنب الابيض والاسود يمصران لا بأس بمصيرهما مادام حلوا فاذا اشتد فهو خمر واعـا أورد هـذا لانه وقع عند بمض الموام أن الحمر من العنب الاسود دون الابيض هذا وان كان لا يشكل على الفقهاء فلرد ما وقع عند الموام كا ذكر في الاصطياد بالكاب الكردي في كتاب الصيدوقد بيناه وما طبخ من التمر والزبيب وعتق فلا بأس به وغال أبو بوسف رحمه الله أكره المعتق من الزبيب والتمر وأنهى عنه وهذا قوله الاول على ما بينا أنه كان تقول أولا كل نبيذ يزداد جودة عند أبأنه فلا خيار فيه وقد رجم عن هذا الى قول أبى حنيفة وقد ذكر رجوعه في روايات أبى حفص رحمه الله وكذلك نبيذ النمر الممتق بجمل فيه الراذي وهو شي مجملونه في نبيذ النمر عند الطبيخ لتقوى به شدته و منتقص من النفخ الذي هو فيه والشدة بعد الطبخ لا عنم شربه فكذلك اذا جمل فيه ما تقوى مه الشدة فذلك عنم شر به و بكره شرب در دى الخر والانتفاع به لان الدر دى من كل شي عنزلة صافيه والانتفاع بالخر حرام فكذلك بدرديه وهذا لان في الدردي اجزاء الخر ولو وقمت قطرة من خمر في ماء لم بجز شربه والانتفاع به فالدردي أولى والذي روى أنسمرة ابن جندب رضى الله عنه كان يتدلك بدردى الخرفي الحمام فقد أنكر عليه عمر رضى الله عنه ذلك حتى لمنه على المنبر لما بلفه ذلك عنه وليس لاحد أن يأخذ بذلك بمد ماأ نكره عمر رضي الله عنه ولوشربمنه ولم يسكر فلاحدعليه عندنا وقال الشافعي رحمه الله يلزمه الحد لان الحد بجب بشرب قطرة من الحمر وفي الدردي قطرات من الحمر ولكنا نقدول وجوب الحد للزجر وأعا يشرع الزجر فيما تميل اليــه الطباع السليمة والطباع لا تميل الى شرب الدر دى بل من

يمتاد شرب الحنر يماف الدردى فيكون شربه كشرب الدم والبول ثم الفالب على الدردى اجزاء تفل العنب من القشر وغيره ولو كان الفالسهو الماء لم بجب الحديشر به كما مينا فكذلك اذا كان الفالب ثفل المنب ولا بأس بان مجمل ذلك في خل لانه يصير خـلا فان من طبع الحمر يصير خلا اذا ترك كذلك فاذا غلب عليه الحل أولي أن يصير خلا وخل الحمر حلال واذا طبيخ في الخر رمحان يقال له سوسن حتى يأخذ رمحها ثم بباع لا يحل لاحد أن يدهن أو يتطيب به لانه عين الحمروان تكافوا لاذهابرائحته برائحة شي آخر غلب عليها والانتفاع بالخر حرام قد لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخر عشرا بقوله عليه الصلاة والسلام لمن الله في الحمر عشرا وقال في الجملة من ينتفع بها ولا تمتشط المرأة بالحمر في الحمام لانها في خطاب تحريم الشرب كالرجل وكذلك فى وجوب الحد عليهاءند الشرب فكذلك فى الانتفاع بها من حيث الامتشاط وذلك شي يصنعه بعض النساء لانه يزيد في ترنيق الشعر وقد صح عن عائشة رضي الله عنها الما كانت منهي النساءعن ذلك أشدالنهي وكذلك لا يحل أن يسقى الصبيان الخمر للدواء وغير ذلك والاثم على من يسقيهم لان الاثم يذبى على الخطاب والصبي غير مخاطب ولكن من يسقيه مخاطب فهو الآثم والاصل فيه حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال أن أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تداووهم بالخمر ولا تفذوهم بها فاذالله تمالى لم بجمل في رجس شفاء وأنما الاتم على من سـقاهم ويكره للرجل أن يداوي بها جرحاً في بدنه أو يداوى بها دابته لانه نوع انتفاع بالخمر والانتفاع بالخمر محرم شرعا من كل وجه تم الضرورة لا تتحقق لما بينا النه لابد أن يوجد غير ذلك من الحلال ما يعمل عمله في المداواة وان غسل الظرف الذي كان فيه الحمر فلا بأس بالانتفاع به ولا بأس أن مجمل فيه النبيذ والمربى لان الظرف كان تنجس عاجمل فيه من الحمر فهو كمالو تنجس يجمل البول والدم فيه فيطهر بالفسل واذا صار طاهرا بالفسل حل الانتفاع به والدليل على انه يطهر بالفسل قوله عليه الصلاة والسلام وأنما يفسل الثوب من خمس وذكر فيها الخمر فعرفنا أنه يطهر الثوب بعد مايصيبه الخمر بالفسل فكذلك الظروف والذى روي أن الني عليه الصلاة والسلام أمر بكسر الدنان وشق الروايا قد بينا أنه كان في الابتداء للمبالفة في الرجر عن المادة المآلوفة ثم قيل في تأويله المراد ما يشرب فيه الخمر حتى لا مكن استخراجه بالفسل وتوجد رائحة الخمر من كل ما بجعل فيه فأما اذا لم يكن بهذه الصفة فهو يطهر بالفسل فلا

بحل كثيره لانه عين منتفع به بطريق حــ لال شرعا قلت فالحمر يطرح فيهــ ا السمك والملح فيصنم مربى قال لا بأس مذلك اذا تحولت عن حال الحمر وأصـل المسئلة أن تحليل الخمر بالملاج جائز عندنا وبحل تناول الخل بمدالتخليل وعند الشافعي التخليل حرام بالقاء شيء في الخمر من ملح أو خل ولا يحـل ذلك الخل قولا واحـدا والتخليل من غير القاء شيء فيه بالنقل من الظل الى الشمس أو القاد النار بالقرب منه لا يحل عنده أيضاولكن اذا تخلل فله قولان في اباحة "نناول ذلك الخل واحتج في ذلك عاروي أن الني عليه الصلاة والسلام نهي عن تخليل الخمر وفي رواية نهي أن تخذ الخمر خلا وفي حديث أبي طلحة رضي الله عنه انه كان في حجره خمور ليتامى فلما نزل تحريم الغمر قال ماذا أصنع بها يارسول الله قال عليه الصلاة والسلام أرقها قال أفلا أخللها قال عليه الصلاة والسملام لافقد أمره بالاراقة ولو كان التخلل جائزا لارشده الى ذلك لما فيه من الاصلاح في حق اليتامى فلما سأله عن التخلل نهاه عن ذلك فلو كان جائزا لكان الاولى أن برخص فيـه في خمور اليتاى واذا ثبت بهذه الاخبار أن التخليل حرام فالفهل المحرم شرعا لا يكون مؤثرا في الحل كذيح الشاة في غير منديما ولان الخمر عين محرم الانتفاع بها من كل وجمه والتخليل تصرف فيها على قصد التمول فيكون حراما كالبيم والشراء وكما لوالتي في الخمر شيأحلوا كالسكر والفانيد حتى صار حلوا وهذا لان تجاسة المين توجب الاجتناب وفي التخليل اقتراب منه وذلك ضد المأمور به نصا في قوله عز وجل فاجتنبوه مخلاف الخمر الاراقة فانه مبالغة في الاجتناب عنه ثم ما يلتي في الخمر بحس علاقاة الخمر اياه وما يكون نجسا في نفسه لا نفيدالطهارة في غيره وعلى هذا الحرف تفصيل بين ما اذا ألقي فيــه شي وبين ما اذا لم يجعل فيــه شي وهــذا مخلاف مااذا تخلل بنفسه لانه لم يوجد هناك تنجيس شئ بالقائه فيهولا مباشرة فمل حرام فى الخمر فهو نظير الصيد اذا خرج من الحرم بنفسه حل اصطياده ولو أخرجه انسان لم بحل ووجب رده الى الحرم ومن قدل مورته بحرم عن البراث عباشرته فعلا حراما مخلاف مااذا مات بنفسه وحقيقة المدني فيــه ان من طبع الخمر ان يتخال بمضى الزمان فاذا تخللت فقد تحولت بطبعهاوصارت في حكم شي آخر فأما التخليل فليس بتقليب للمين لانه ليس للعباد تقليب الطباع وانما الذي البهم احداث المجاورة بين الاشياء فيكون هذا تنجيسا لما يلقى في الخمر لا تقليبالطبع الخمر وهو نظير الشاب يصير شيخا عضى الزء ان و شكليفه لا يصير شيخا فاذا لم يتبدل طبعه

بهذا التخليل بقي صفة الخمرية فيه وان كان لم يطهر كما اذا ألقي فيه شياً من الحلاوة وهذا يخلاف جلد الميتة اذا دبيغ فان نجاسة الجلد عا اتصل به من الدســومات النجسة والدبغ ازالة لتلك الدسومة والى العباد الفصل والتمييز بين الاشياء فكان فعله اصلاحا من حيث أنه عمز مه الطاهر من النجس فأما تجاسة الخمر فلميم الالفير اتصل بها وأعا تنمدم هذه الصفة بتحولها بطبعها ولا أثر للتخليل في ذلك \* وحجتنا في ذلك ما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما اهاب دبغ فقد طهر كالخمر يخلل فيحل ولا يقال قدروى كالخمر تخلل فحل لان الرواية بين كالخبرين فيعمل بهمائم ما رويناه أقرب الى الصحة لانه شبه ددغ الجلد به والددخ يكون بصنع المباد لا بطبعه فمرفنا أن المراد التخليدل الذي يكون بصنع العباد والمعني فيه أن هذا صلاح لجوهر فاسد فيكون من الح.كمة والشرع أن لا ينهى عما هو حكمة وبيان الوصف أن الخمر جوهر فاسد فاصلاحه بإزالة صفة الخمرية عنه والتخليل ازالة لصفة الخمرية فعرفناأنه اصلاح له وهو كديم الجلد فان عين الجلد نجس ولهــذا لا يجوز بيمه ولو كانت النجاسة عا اتصل به من الدسومات لجوزيمه كالدسومات النجسة ولكن الدبغ اصلاح له من حيث انه يمصمه عن النتن والفساد فكان جائزا شرعا ولا معنى لما قال ان هذا افساد في الحال لما يلقى فيــه لان هذا موجود في دبه الجلد فأنه افساد لما يجمل فيه من الشب والقرظ وهذا اصلاح باعتبار ما له والعبرة للما للالاعال فان القاء البذر في الارض يكون اتلافا للبذر في الحال ولكنه اصلاح باعتبار ما له وبهذا يتبين أن التخليل ليس بتصرف في الخمر على قصد تمول الخمر بل هو اتلاف لصفة الخمرية وبين تمول الخمر واتلاف صفة الخمرية منافاة فما كان الاقتراب من المين لا تلاف صفة الخمرية الا نظير الاقتراب منها لاراقة المين وذلك جائز شرعا وبحن نسلم أن تقليب الطباع ليس الي المباد وأعا اليهم احداث المجاورة ولكن احداث المجاورة بين الخل والخمر مذه الصفة يقوى على اللاف صفة الخمرية بتحولها الى طبع الحل في أسرع الاوقات فكان هذا أقرب الى الجواز من الامساك واذا جاز الامساك الي أن يتخلل فالتخليل أولي بالجواز وأما اذا ألتي فيه شيآ من الحلاوة فذلك ليس باتلاف لصفة الخمرية لانه ليس من طبع الخمر أن يصير حلوا فمرفنا أن ممنى الشدة والمرارة قائم فيه وان كان لا يظهر لفلبة الحلاوة عليه فأما من طبه المخمر أن يصير خلا فيكون التخليل اتلافا لصفة الخمرية كما بينا، يوضعه أن من وجه فعليه أحداث المجاورة ومن وجه أثلاف لصفة

الخمرية كما قلنا فيوفر حظه عليهما فيقول لاعتبار جانب احداث المجاورة لابحل بالقاء شيمن الحلاوات فيه ولاعتبار جانب اللاف صفة الخمرية بحل التخليل فاما ما روى من النهي عن التخليل فالمراد أن يستممل الخمر استمال الخل بان يؤندم به ويصطبغ به وهو نظير ماروي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تحليل الحرام وتحريم الحلال وان تخذ الدواب كراسي والمراد الاستعمال ولما نزل توله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال عدى ابن حاتم رضى الله عنه ماعبدناهم قط قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس كانوا يأمرون وينهون فيطيعونهم قال أم فقال عليه الصلاة والسلام هوذاك قد فسر الاتخاذ بالاستمال وفي حديث أبى طلحة ذكر بمض الرواة أفلا أخللها قال نم وان صحما روى فانمــا نهى عن التخليل في الابتداء للزجر عن العادة المألوفة فقد كازيشق علبهم الانزجار عن العادة في شرب الخمر فأص النبي صلى الله عليه وسلم باراقة الخمورونهي عن التخليل لذلك كما أمر يقتل الكلاب للمبالغة في الرّجر عن المادة المألوفة في افتناء الكلاب ثم كان لا يأمن عليهم أن يمفوا في خمور اليتامي اذلم يبق بايديهم شيُّ من الخمر فأمر في خمور اليتامي أيضا بالاراقة للزجر والواجب على الوصى المنع من افساد مال اليتم لااصلاح مافسد منه ( ألا ترى ) ان شاة اليتم اذا ماتت لابجب على الوصى دبنع جلدها وان كان لو فعله جاز فكذلك لا بجب عليه التخليل وان كان لو فمله كان جائزا اذا ثبت جواز التخليل فكذلك جواز انخاذ الربى من الخمر بالقاء الملح والسمك فيه لانه اتلاف لصفة الخمرية كما في التخليل والذي روى عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن ذلك يمارضه ما روى أن ابن عباس رضى الله عنه سئل عن ذلك فقال لا بأس به ثم تأويل حديث عمر رضى الله عنه مثل ما بينا من تأويل الحديث المرفوع أنه نهى عن ذلك على طريق السياسة للزجر هولا بحل للمسلم بيم الخمر ولا أكل عنها لان الله تعالى ماها رجسا فيقضى ذلك سجاسة المين وفسادا المالية والتقوم كمافى الميتة والدم ولحم الخنزير وقد أمر بالاجتناب عنها فاقتضى ذلك أن لا يجوز للمسلم الاقتراب منها على جهة التمول بحال وفى الحديث أن أبا عامر كانيهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خر كل عام فأهدى له في العام التي حرمت فيه فقال عليه الصلاة والسلام ان الله قد حرم الخمر فلا حاجة لى فى خمرك قال خذها وبساوانتهم عمنها في حاجتك فقال عليه الصلاة والسلام باأبا عامر ان الذي حرم شربها حرم بيمها وأكل ثمنها وسئل ابن عمر رضي الله عنه عن بيم الخمر وأكل ثمنهافقال قاتل الله اليهود

حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباءوها وأكلوا نمنها وان الذى حرم الشرب حرم بيمها وأكل عنها وممن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بائمها ومشتريها فان صنع الخمر في صرقه ثم طبخ لم بحل أكله ولا يحل هذا الصنع لان فيه استعال الخمر كاستعال الخل وقد بينا ان هــذا منهى عنه تم الطبخ في الخمر لابحلها ولا يفــير الحـكم الثابت فيها كما لو طبخها لافى مرقه ولكن لايحد من شرب تلك المرقة لان الغالب عليها غيير الخمر وقد بينا ان الممتبر هو الفااب في حكم الحدولان وجوب الحد بشرب الخمر والمرقة تؤكل مع الطمام والاكل غير الشرب ولهذا لانوجب الحد في الدردي لانه الى الاكل أقرب منه الى الشرب ويكره الاحتقان بالخمر والاقطار منها في الاحليل ولاحد في ذلك أما الاستشفاء بمين الخمر فقد بينا أنه لا يحل عندنا والشافعي بجوز ذلك اذا أخبره عدلان أن شفاءه في ذلك ولا حد عليه لشبهة اختلاف العلماء رحمهم الله في اباحة هذا الفعل ولحاجته الى التداوي ثم مايقطر في احليله لايصل الى جوفه ولهذا لانفطره عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله والحقنة وانكانت مفطرة فالحد لايلزمه فيما يصل الى جوفه من أسافل البدن لان الحد للزجر والطبع لاعيل الى ذلك والتمر يطبخ ويطبخ ممه الكشونًا فنبذ فلا بأس به لان ما يطبخ ممه يزيد في شديه وقد بينا أن الشدة لا توجب الحرمة في المطبوخ من التمر ولو عجن الدقيق بالخمر ثم خبز كرهت أكله لان الدقيق تنجس بالخمر والمجين النجس لا يطهر بالخبز فلا يحل أكله ولو صب الخمر في حنطة لم يؤكل حتى تفسل لابها تنجست بالخمر فان غسـل الحنطة وطحنها ولم يوجد فيها طم الخمر ولا ربحها فلا بأس بأكلها لان النجاسة كانت على ظاهرها وقد زالت بالفسل محيث لم يبق شي من آثارها فهو ومالو تنجست سول أو دم سواء فان تشر بت الخمر في الحنطة فقد ذكر في النوادر عن أبي يوسف تفسل ثلاث مرات وتجفف في كل مرة فتطهر وعند محمد رحمه الله لا تطهر محال لان النسل أعا يزيل ماعلى ظاهرها فاما مأتشرب فيها فلايستخرج الا بالمصر والمصر في الحنطة لا يتأتى وهو الىالقياس أقرب وما قالهأ يو يوسف أرفق بالناس لاجل البلوي والضرورة في جنس هذا فان هذا الخلاف في فصول منها التروى اذا تشرب البول فيه واللوح والآجر والخزف الجديد والنمل في الحمام وما أشبه ذلك فان للتجفيف أثرا في استخراج ماتشرب منه فيقام التجفيف في كل مرة مقام العصر فيما سَأَتَى فيه المصر فيحكم بطهارته ويكره أن يستى الدواب الخرلانه نوع انتفاع بالخر واقتراب

منها على قصد التمول ولذلك يكره للمسلم أن يسقيها أو المسكر الذى كما لايحل له أن يشربها وقد لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحمر ساقيها كما لمن شاربها وان كان لرجل دين على رجل فقضاه من بمن خمر أو خنزير لم بحل له أن يأخذه الا أن يكون الذي عليه الدين كافرا فلا بأس حينئذ أن يأخذهامنه لأنها مال متقوم في حتى الكافر فيجرز بيمه ويستحق البائع ثمنه ثم المسلم بأخذ ملك مديونه بسبب صحيح وما يأخـ ذه عوض عن ديــ في حقه لائمن الخر فاما بيع الخمر من المسلم فباطل والتمن غير مستحق له بل هو واجب الرد على من أخذ منه وصاحب الدين ليس بأخذ ملك مديونه بل ملك الذير الحاصل عنده بسبب فاسد شرعا فيكون هوبهذا الاخذ مقررا الحرمة والفسادوذلك لايحل ولابأس بيبمالمصير ممن بجمله خمرا لان المصير مشروب طاهم حلال فيجوز بيمه وأكل نمنه ولا فساد في قصد البائم أنما الفساد في قصد المشترى ولا تزر وازرة وزر أخرى (ألا ترى) أن بيم الكرم ممن يتخذ الخمر منءينه جائز لابأس به وكذلك بيم الارض ممن بفرس فيها كرما ليتخذمن عنبه الخمر وهذا قول أبى حنيفة وهو القياس وكره ذلك أبو يوسف ومحدر همما الله استحسانا لان بيع المصير والمنب ممن تتخذه خرا اعانة على الممصية وعكين منها وذلك حرام واذا امتنع البائع من البيع بتعذر على المشترى امخاذ الخمر ذكان في البيع منه تهييج الفتنة وفي الامتناع تسكينها ومن اهراق خمر مسلم فلا ضمان عليه لان الحمر ليس عال متقوم في حق المسلم وأتلاف ماليس عال متقوم لايوجب الضمان كاتلاف الميتةوهذا لان الضمان أنما يجب جبراً لما دخل على المنلف عليه من نقصان المالية وان كان سكر أو طلاء قد طبخ حتى ذهب ثلثه أو ربعه فأهراقه رجل فعليه قيمته عند أبي حنيفة ولا شي عليمه في قول أبي يوسف ومحمد وهذا بناء على اختلافهم في جواز البيم فان أبا حنيفة لما جوز البيم في هـذه الاشرية كانت المالية والتقوم فيها نابة فقال انها مضمونة على المتلف ولكن بالقيمة لابالمشل لانه ممنوع من تمليك عينها وان كان لو فعل ذلك جاز وعندهما لايجوز بيم هـذه الاشرية كما لابجوز بم الخمر فلا بجب الضمان على متلفها أيضا وفى الكتاب قال قلت من أين اختلفا قال الخمر خرام وهذا ليس كالخمر اعاهو شئ نكرهه يحن ومعنى هذا أن حرمة الخمر ثبتت بالنص فتعمل في اسقاط المالية والتقوم وحرمة هذه الاشربة لم تكن بنص مقطوع به فلا تسقط المالية والتقوم به فان غصب من مسلم خرا فصارت في بده خلائم وجدها صاحبها

فهو أحق بها لان المين كانت مملوكة له والمين باقية بمد التخلل والكلام في هذا وفي جلد الميتة اذا دبغه الفاصب قد بيناه في كتاب الفصب ولا بأس بطمام المجوس وأهـل الشرك ما خلا الذبائح فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأ كل ذبائح المشركين وكان يأكل ماسوى ذلك من طعامهم فأنه كان يجيب دعوة بمضهم تأليفا لهم على الاسلام فاما ذبائح أهل الكناب فلا بأس بها لقوله تمالى وطمام الذين أوتوا الكتاب حــل لكم ولا بأس بالا كل في أوافي المجوس ولكن غسلها أحب الى وأنظف لماروى أن النبي صلى الله عليه وسلمسئل عن طبخ المرقة فيأواني المشركين فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوها تم اطبخوا فيها ولان الآنية تتخذيماهو طاهر والاصل فيها الطهارة الاأن الظاهر انهم مجملون فيها مايصنمونه من ذبائحهم فيستحب غسلها لذلك وأن ترك ذلك وتمسك بالاصل لم يضره وهو تظير الصلاة في سراويل المجوس وقد بيناه في كتاب الصلاة ولا بأس بالجبن وان كان من صنعة المجوس لما روى أن غلاما لسلمان رضى الله عنــه أناه يوم القادسية بسلة فيها جبن وخبز وسكين فجمل يقطع من ذلك الجبن لاصحابه فيأكلونه ويخـبرهم كيف يصنع الجبن ولان الجبن عنزلة اللبن ولا بأس عا يجلبه المجوس من اللبن أنما لا يحل ما يشترط فيه الذكاة اذا كان المباشر له مجوسيا أو مشرك والزكاة ليست بشرط لتناول اللبن والجبن فهو نظير سائر الاطممة والاشربة بخلاف الذبائح وهذالان الذكاة أعاتشترط فيمافيه الحياة ولاحياة في اللبنوقد بينا ذلك في النكاح وعلى هذا الاصلالشاة أذا ماتت وفي ضرعها لبن عند أبي حنيفة رحمه الله لا يتنجس اللبن بموتها وعلى قول الشافعي بتنجس لان اللبن عنه ده حياة وعنه أبي بوسف ومحمد بتنجس بتنجس الوعاء عنزلة ابن صب في قصمة نجسة وأبو حنيفة رحمه الله يقول لو كان اللبن يتنجس بالموت لتنجس بالحلب أيضا فان ماأبين من الحي ميت فاذا جاز أن محلب اللبن فيشرب عرفنا انه لاحياة فيه فلا متنجس بالموت ولا منجاسة وعائه لانه في ممدنه ولا يمطى الشي في ممدنه حكم النجاسة (ألا ترى) اذفي الاصل اللبن انما يخرج من موضع النجاسة قال الله تعالى من بين فرث ودملبنا خالصا سائنا للشاربين وعلى هذا أنفحة الميتة عند أبى حنيفة رحمه الله طاهرة مأئمة كانت أو جامدة بمنزلة اللبن وعند الشافعي نجسة المين وعند أبي بوسف ومحمد ان كانت مائمة فهي مجسة بنجاسة الوعاء كاللبن وان كانت جامدة فلا بأس بالانتفاع بها بعد الفسل لان بنجاسة الوعاء لا يتنجس باطنها وما على ظاهرها بزول بالفسل وأشار لابي حنيفة

رحمه الله في الكتاب الى حرف فقال لانها لم تكن أنفحة ولا لبنا وهي ميتة ولا يضرها موت الشاة يمنى ان اللبن والانفحة تنفصل من الشاة بصفة واحدة حية كانت الشاة أو ميتة ذبحت أو لم تذبح فلا يكون لموت الشاة تأثير في اللبن والانفحة وعلى هذا لو ماتت دجاجة فوجد في بطنها بيضة فلا بأس بأ كل البيضة عندنا وعنده ان كانت صلبة فكذلك وان كانت لينة لم يجز الانتفاع بها كاللبن والانفحة على أصله ولو ستى شاة خمرا تمذ محتساعن أن بأس بلحمها وكذلك لو حلب منها اللبن فلا بأس بشرمه لان الخر صارت مستها كمة بالوصول الى جوفها ولم تؤثر في لحمها ولا في لبنها وهي على صفة الحمرية بحالهافلهذا لا بأس باكل لحمها وشرب لبنها ولو صب رجل خابية من خمر في نهر مثل الفرات أو أصفر منه ورجل أسفل منه فمرت به الحز في الماء فلا بأس بان يشرب من ذلك الماء الا أن يكون يوجد فيه طعمها أو رمحها فلا يحل له حينيَّذ بخلاف مالو وقمت قطرة من خمر في أناء فيه ماء لان ماء الآناء قد تنجس فلا يحل شربه وان كان لا يوجد فيــه طم الحنر وأما الفرات فلايتنجس اذ لم تنفير طممه ولا رائحته عاصب فيه لقوله عليه الصلاة والسلام خلق الماء طهور الانجسه شي الاما غير طعمه آو لونه أو ربحـه والمراد الماء الجارى ثم ما صب في الفرات بصـير مفلوبا مستهلكا بالماء فما يشربه الرجل ماء الفرات ولا بأس بشرب ماء الفرات الا اذا كان بوجد فيمه ريح الخر أو طممها فيستدل بذلك على وجود عين الحمر فيما شربه والصحيح من المذهب في الجيفة الواقعة في مريجرى فيه الماء أنه ان كان جميم الماء أو أكثره بجرى على الجيفة فذلك الماء نجس وان كان أكثره لابجرى على الجيفة فهو طاهر لان الاقل بجمل تبعا اللاكثر فما تم به الباوى واذا خاف المضطر الموت من المطش فلا بأس بأن يشرب من الحمر مارد عطشه عندنا وقال الشافعي لا بحل شرب الخر للمطش لان الخمر لاترد المطش بل تزيد في عطشه لما فيها من الحرارة ولكنا نقول لا بأس بذلك لقوله تعالى الا مااضطررتم اليـ الآية فان كانت في الميتة ففيها بيان ان موضم الضرورة مستثنى من الحرمة الثابتة بالشرع وحرمة الخمر ثابتة بالشرع كحرمة الميتــة ولحم الخنزبر ولا بأس بالاصابة منها عند تحقق الضرورة بقــدر مايدهم الهلاك به عن نفسه وشرب الخمر برد عطشه في الحال لازفي الخمر رطوبة وحرارة فالرطوبة التي فيها ترد عطشه في الحال ثم بالحرارة التي فيها يزداد المطش في الثاني والى أن مهبج ذلك به ربما يصل الى الماء فمرفنا أنه يدفع الهلاك به عن نفسه ولا يحل له أن يشرب

منها الى السكر لان الثابت للضرورة يتقسدر بقدر الضرورة فان سكر نظرنافان لم نزد على مايسكن عطشه فلا حد عليه لان شرب هذا المقدار حلال وهو وان سكرمن شرب الحلال لايلزمه الحدكما لو سكر من اللبن أو البنج وان استكثر منه بعد ماسكن عطشه حتى سكر فعليه الحدلان بمد ما سكن عطشه وهو غير مضطر فالقليل والكثير منها سواء في حكمه فقدار ماشرب بمد تسكين المطش حرام عليه وذلك يكني في ايجاب الحد عليه وكذلك النبيذ اذا شرب منه فوق مانجزته حتى سكر لما بينا أن السكر من النبيذ موجب للحد كشرب الخر ولا ضرورة له في شرب القدح المسكر فعليه الحد لذلك واذا كان مع رقيق له ماه كثير فابي أن يسـقيه حل له أن يقاتله عليه عا دون السـلاح لان الله محرز مملوك لصاحبه عنزلة الطمام الا أن الماء في الاصل كان مباحا مشتركا وذلك الاصل بقي معتبرا بعد الاحراز حتى لا يتملق القطم بسرقته فلاعتبار اباحة الاصل قانا يقاتله عادون السلاح واكمونه مالا مملوكا له في الحال له أن يقاتله عليه بالسلاح لقوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهوشهيد فكيف يقاتل بالسلاح من اذا قتله كان شهيدا وفي الماء المباح اذا منعه منة قاتله بالسلاح وقد بينا ذلك في كتاب الشرب فاما في الطمام فلا يحل له أن يقاتله ولكنه يغصبه أياه ان استطاع فياً كله ثم يعطيه تمنيه بعد ذلك لا نه ما كان للمضطرحة في هذا الطمام قط ولكن الطمام ملك لصاحبه فهو يمنع الغير من ملكه وذلك مطلق له شرعا فلا بجوز لاحد أن يقاتله على ذلك ولكن المضطر بخاف الملاك على نفسة وذلك مبيح له التناول من طمام الفير بشرط الضمان وهو أنما يتأتى بفمل مقصور على الطمام غير متمد الى صاحبه والمقصور على الطمام الاخذفاما القتال فيكون مع صاحب الطمام لا مع الطمام فالهدا لا ية اتله بالسلاح ولا بغيره فان كان الرقيق الذي ممه الماء يخاف على نفسه الموت ان لم يحرز ماءه فانه يأخذ منه بهضه ويترك بمضه لان الشرع ينظر للكل وأنما يحل للمضطر شرعا دفع الهلاك عن نفسه بطريق لا يكون فيه هلاك غيره وفي أخذ جميم الماء منه هلاك صاحب الماء لقلته محيث لا مدفع الهلاك الاعن أحدهما فليس له أن يأخذه من صاحب الماء لان حقه في ملكه مقدم على حق غيره ثم ذكر بمدد هـذا مسائل قد بينا أكثرها في الحدود فقال يضرب الشارب الحد بالسوط في ازار وسراويل ليسعليه غيرها لان جنابته مفلظة كجناية الزانى فينزع عنه ثيابه عند اقامة الحدعليه ليخاص الالمالي بدنه والمرأة في حد الشرب كالرجل على قياس حد الزنا ويفرق الضرب على

أعضائها كما في حق الرجل الا الم الا تجرد عن ثيام الان بديها عورة وكشف العورة حرام ولكن ينزع عنها المشووالفر والحى يخلص الالم الى مدنها فان لم يكن عليها غير جبة محشوة لم ينزع ذلك عنهالان كشف المورة لا يحل بحال وكذلك لا يطرح عنها خمارها وتضرب قاعدة ليكون أستر لهاهكذا قال على رضي الله عنه يضرب الرجال قياماوالنساء قمودا والاصل في حدالشربماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى بشارب خمروء:ده أربمون رجلا فاص هم أن يضربوه فضربوه كل رجل منهم بنمليه فلما كان زمان عمر رضي الله عنه جمل ذلك عمانين سوطا والخبر وان كان من أخبار الآحاد فهو مشهور وقد تأكد باتفاق الصحابة رضي الله عنهم أنما الممل به في زمن عمر رضي الله عنه فأنه جمل حد الشرب ثمانين سوطا من هذا الحديث لانه لما ضربه كل رجل منهم بنعليه كان الكل في ممنى تمانين جلدة والاجماع حجة موجبة للملم فيجوز اثبات الحد به وفيا بجب عليه الحد بالسكر فحد السكر الذي يتعلق بهالحد عند أبي حنيفة أن لا يمرف الارض من السماء ولا الانثى من الذكر ولا نفسه من همار وعند آبي بوسف ومحمد ان يختلط كلامه فلا يستقر في خطاب ولاجواب واعتبرا المرف في ذلك فان من اختلط كلامــه بالشرب يسمى سكران في الناس وتأبد ذلك بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تملمو اما تقولون وأبوحنيفة رحمه الله اعتبرالنهاية فقال فى الاسباب الموجبة للحد تمتبر النهاية كما في السرقة والزنا ونهاية السكر هذا أن يفلب السرور على عقله حتى لا يميز شيأ عن شي واذا كان يميز بين الاشياء عرفنا انه مستعمل لمقله مع ما به من السرور ولا يكون ذلك نهاية السكر وفي النقصان شبهة المدم والحدود تندرئ بالشبهات ولهذا وافقهمافي السكر الذي يحرم عنده الشرب اذ المعتبر اختلاط الكلام لان اعتبار النهاية فيه تندرئ بالشبهات والحرمة يؤخذفيهما بالاحتياط وأبد هذا ماروى عنان عباس رضى الله عنهما قال من بات سكر ان بات عروس الشيطان فعليه أن ينتسل اذا أصبح وهذا اشارة الى أنالسكران من لا يحس بشي مما يصنع به وأكثر مشايخنا رحمهم الله على قولهما وحكى ان أَمَّةً بلخ رحمهم الله اتفقوا على أنه يستقرأ ســورة من القرآن فان أمكنه ان يقرأها فليس بسكران حتى حكى أن أميرا بالخ أناه بعض الشرط بسكران فاصره الاميرأن يقرأ قل ياأيها الكافرون فقال السكران للامير اقرأ انت سورة الفائحة أولا فلما قال الامير الحمد لله رب المالمين فقال قف فقد أخطات من وجهين تركت التموذ عند افتتاح القراءة وتركت التسمية

وهى آية من الفاتحة عند بعض الأغة والقراء غجل الامير وجعل يضرب الشرطى الذي الماء به ويقول له أمرتك أن تأيني بسكران فجئتني بمقرى بلخ واذا شهد عليه الشهود بالشرب وهو سكران حبسه حتى يصحو لان ماهو المقصود لايم باقامة الحد عليه في حال سكره وقد بينا هذا والمملوك فيما يلزمه من الحد بالشرب كالحر الا أن على المملوك نصف ما على الحر لقوله تمالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولاحد على الذي في شي من الشراب لانه يمتقد اباحة الشرب واعتقاد الحرمة شرط في السبب الموجب للحد وهذا لان الحد مشروع للزجر عن ارتكاب سببه وبدون اعتقاد الحرمة لا يتحقق هذا أثم قد بينا ان حكم الخطاب قاصر عنهم في أحكام الدنيا لانا أمرنا ان نتركهم وما يمتقدون ولهذا بني الحرما لا متقوما في حقهم ولهذا قلنا المجوسي اذا نزوج أمه ودخل بها لم بلزمه الحد وان كان يقام عليه الحد بالزنا ولا يحد المسلم وجود ربح الحر منه حتى بشهد الشهود عليه بشربها أو يقر لان ربح الحر شاهد زور فقد يوجد ربح الحر من عن المراح الحر منه عنى بشهد الشهود عليه بشربها أو يقر لان ربح الحر شاهد زور فقد يوجد ربح الحر من عن المراح الحر منه عنى بشهد الشهود عليه بشربها أو يقر لان ربح الحر ومنه قول قول القائل

يقولون لى آنت شربت مدامة ع فقات لهم لا بل أكلت السفر جلا وقد توجد درائحة الحر بمن شربها مكرها أو مضطرا لدفع المطس فلا يجوز أن يستمد ربحها في اقامة الحد عليه ولو شهد عليه واحد انه شربها وآخر أنه قامها لم يحد لان من شربها مكرها أو مضطرا قد بقيء الحر فسقط اعتبار شهادة الشاهد وانحا بقي على الشرب شاهد واحد وكذلك لو شهد على الشرب والربح منه موجود فاختلفا في الوقت لان الشرب فعل فمند اختلافهما في الوقت يكون كل واحد منهما شاهدا بفعل آخر وكذلك لو شهد أحدها انه شربها وشهد الآخر انه أقر بشربها فانه لامعتبر بالشهادة على الاقرار بالشرب لانه لو أتر ثم رجع لايقام عليه الحد ولان الشهادة قد اختلفت فاحدهما يشهد بالفعل والآخر بالقول وكذلك لو شهد أحدهما أنه سكر ان من الحر وشهدالا خر انه سكران من السكر فانما شهد كل واحد منهما بفعل آخر ولا يقال ينبغي أن يقام عليه الحد الم يرى من سكره لانه قد يكون سكران من غير الشرب أو من الشرب بالإنجار أو الاكراه على الشرب أو كان شرب على قصد التداوى وقد بينا أن ذلك غير موجب للحد عليه ولا يحد باقراره في حال سكره من الحر لان السكران على الشرب أو كان شرب على قصد التداوى وقد بينا أن ذلك غير موجب للحد عليه ولا يحد باقراره في حال سكره من الحر لان السكران على الشران لا يثبت على كلام واحد ولكنه يشكام بالشي و بضده والاصرار على من الحر لان السكران المن المقران لا يثبت على كلام واحد ولكنه يشكام بالشي و بضده والاصرار على من الحر لان السكران لا يثبت على كلام واحد ولكنه يشكام بالشي و بضده والاصرار على

الاقرار بالسبب لابد منه لا يجاب حد الخر ولو أقر عند القاضي أنه شرب أمس خرالم محد أيضا وانما يحد اذا أمَّاه ساعة شرب والريح يوجد منه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفي هول محمد يؤخذ باقراره متى جاءمثل حد الزنا وقد بينا هذه المسألة فى كتاب الحدود بالبينة والاقرار جيما واذا أكره على شرب الخرلا يحد لان الشرب في حال الاكراه مباح له على مابينا ان موضم الضرورة مستثنى من الحرمة ولان الحدمشروع لازجروقد كان منزجر احين لمقدم على الشرب مالم تتحقق الضرورة بالاكراه واذا أسلم الحربى وجاء الى دار الاسلام تم شرب الخر قبل أن يعلم الما محرمة عليه لم يحد لان الخطاب لم يبلغه فلا يثبت حكم الخطاب في حقه وهذا بخلاف المسلم المولود في دار الاسلام اذا شرب الحرثم قال لم أعلم انها حرام لان حرمة الخرقد اشتهرت بين المسلمين في دار الاسلام فالظاهر يكذب المولود في دار الاسلام فيما يقول والظاهر لا يكذب الذي جاء من دار الحرب فيما يقول فيمذر بجهله ولا يقام عليه الحد مخلاف مااذا زنى أو شرب أوسرق فانه يقام عليه الحدولا بمذر بقوله لم أعلم لان حرمة الزنا والسرقة في الاديان كلها فالظاهر يكذبه اذا قال لمأعلم بحرمتها ولان حدالسرقة والزنامما تجوز اقامته على الكافر في حال كفره وهو الذي فبمد الاسلام أولى أن يقام بخلاف حد الحمر ولانحدالزنا والسرقة ثبت بنص يتلى وحد الخر بخبر يروى ذكان أقرب الي الدر ءمن حد الزنا والسرقة ويستوى في حد الزنا ان طاوعته المرأة على ذلك في دار الاسلام أو اكرهها لان حرمة الزنا في حقهما جميما قد اشتهرت واذا شرب قوم نبيذا فسكر بعضهم دون بعض حد من سكر لان مشروب بعضهم غـير مشروب البمض فيعتبر في حق كل واحـد منهم حاله كانه ليس ممه غيره ( ألا ترى ) أن القوم اذا سقوا خرا على ما عدة فن علم أنه خر لزمه الحد ومن لم يعلم ذلك منهم لم يلزمه الحد والمحرم في حد الخر كالحلال لانه لأتأثير للمحرم والاحرام في اباحة الشرب ولا في المنع من اقامة هـذا الحد واذا قذف السكران رجـلا حبس حتى يصحوتم بحدالقذف ويحبس حتى يخف عنه الضرب ثم بحد السكر لان حد القذف في معنى حق المباد وسكره لا يمنع وجوب الحدعليه بقذفه لانه مم سكره مخاطب ( ألا ترى ) أن بمض الصحابة رضي الله عنهم أخذ حد الشرب من القذف على ماروى عن على رضى الله عنه قال اذا شرب هذى واذا هذى افترى وحدالمفترين في كتاب الله عمانون جلدة واذا شرب الخرفي نهار رمضان حد حدد الخمر ثم بحبس حتى يخف عنه الضرب ثم يعزر

لافطاره في شهر رمضان لان شرب الخمر مازم للحد ومهتك حرمة الشهر والصوم يستوجب التمزير ولكن الحدأ قوى من التمزير فببتدأ باقامة الحدعليه ثم لايوالي بينه و ببن التمزير لكي يؤدى الى الاتلاف والاصلفيه حديث على رضى الله عنه أنه أنى بالنجاشي الحارثي قد شرب الخمر فحده تم حبسه حتى اذا كان الفد أخرجه فضربه عشرين سوطا وقال هذا لجراءتك على الله وافطارك في شهر رمضان ورجل ارتد عن الاسلام ثم أتى به الامام وقد شرب خرا أوسكر من غير الخمرأو سرقأو زنائم ناب وأسلم فانه يحد في جميع ذلك ماخلا الخمر والسكر فانه لابحد فيهما لأن المرتدكافر وحد الخمر والسكر لايقام على أحد من الكفار لما بينا أنه يعتقد اباحة سببه فاذا كان ارتكامه سببه في حال يعتقد اباحته لايقام ذلك عليه فاما حد الزناوالسرقة فيقام على الكافر لاعتقاده حرمة سببه فيقام على المرتد بعد اسلامه أيضا كالذى اذا باشرذلك تم أسلم وأن لم يتب فلا حد عليه في شي من ذلك غير حد القذف لأن حـد الزنا والسرقة خالص حق الله تمالى وقد صارت مستحقة لله تمالى فأنه يقتل على ردته ومتى اجتمع فى حق الله تمالي النفس وما دونها يقتل وياخي ماسوى ذلك وأما حـ د السرقة ففيه معنى حق العبد فيقام عليه ويضمن ااسرئة لحق المسروق منه فاذشرب وهومسلم فلما وقع في بد الامام ارتدتم تاب لم يحدوان كان زناأو سرقاً قيم عليه الحد لانمااعترض من الردة بمنع وجوب حد الخمر والسكر عليـ ه فيمنع بقاؤه ولا يمنع وجوب حد الزنا والسرقة فكذلك لا يمنع البقاء وقد قال في آخر الكتاب اذا ارتد عن الاسلام تمسرق أو زنا أو شرب الخمر أوسكر من غير الخمر ثم تاب وأسلم لم يحد في شي من ذلك الا في القذف فان لم يتب لم يقم عليه أيضا شئ من الحدود غير حد القذف ويقتل وان أخذته وهو مسلم شاربا خمرا أو زانيا أو سارقا فلما وقع في بدك ارتد عن الاسلام فاستبته فتاب أقيم عليه الحدود الاحد الخمر وهـذه الرواية تخالف الرواية الاولى في فصل واحد وهو أنه اذا زنا أو سرق في حال ردته لايقام عليه الحد بمد تو بته كا لا يقام قبل توبته لان المرتد عنزلة الحربي فانه اعتقد محاربته لو عمكن منها والحربى اذا ارتكب شيأ من الاسباب ااوجبة للحد تم أسلم لايقام عليه الحد فكذلك المرتد وفرق على هذه الرواية بين هذا وبين مااذا زنا أو سرق وهو مسلم ثم ارتد ثم أسلم فقال هناك حين ارتكب السبب ما كان حربيالامسامين فيكون مستوجباللحد ولم يزل عكن الامام من اقامته عليه سفس الردة الا أنه كان لا يشتفل به قبل توبته لاستحقاق نفسه بالردة

وقد انمدم بالاسلام فلهذا يقام عليه وتزويج السكران ولده الصفير وهبته وما أشبه ذلك من تصرفاته قولا أو فملا صحيح لانه مخاطب كالصاحي وبالسكر لا شمدم عقله أنما يفلب عليه السرور فيمنعه من استعمال عقله وذلك لا يؤثر في تصرفه سواء كان شرب مكرها أوطائما فاما اذا شرب البنج أو شيأ حلوا فذهب عقله لم يقع طلاقه في تلك الحالة لانه عنزلة المعتوه فى التصرفات وان شهدرجلان على شهادة سكران أو شهد السكران على شهادة رجاين لم يصح ذلك من قبل انه رجل فاسق وانه سكران لايستقر على شي واحد فيما يخبر به ولهذا الوارتدفي حال سكره لانبين منه امراته استحسانا قال لاأظن سكرانا ينفلت من هذاو اشباهه وقد بينا هذا في السير واذا أتى الامام برجل شرب خمرا وشهد به عليه شاهدان فقال أنما أكرهت عليها أو قال شربتها ولم أعرفها أقيم عليه الحدلان السبب الموجب للحد قدظهر وهو يدعي عذرا مسقطا فلا يصدق على ذلك بدينة اذلو صدق عليه من غير بينة لا نسد باب اقامة حد الخمر أصلاوهذا مخلاف الزابي اذا ادعى النكاح لانه هناك ينكر السبب الموجب للحد فبالنكاح بخرج الفءل من أن يكون زنا محضا وهنا بدد الاكراه والجهل لاينمدم السبب وهو حقيقة شرب الخمر انما هـ ذا عذر مسقط فلا نثبت الا مبينة يقيمها على ذلك ويكره للرجـل أن يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر هكذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ياً كل المسلم على ما ئدة يشرب عليه االخمر ولان في ذلك تكثير جمع الفسقة واظهار الرضا بصنيمهم وذلك لابحل للمسلم في عشر دواريق عصير عنب في قدرتم يطبخ فيغلى فيقذف بالزبد فجمل يأخذذلك الزبدحتى جم قدر دورق فانه يطبخ حتى يبقى ثلاثة دواريق ثلث الباقي لان ماأخده من الزبد انتقص من أصل المصير فيسقط اعتباره في الحساب فظهر أن الباقي من المصير تسمة دواريق فأعا يصير مثلثا أذا طبخ حتى بذهب ثلثاه ويبقي ثلثه ثلاثة دواريق وان نقص منه دوريق آخر في ذلك الفليان فكذلك الجواب لان مانقص بالفليان في مه في الداخل فيما بقي فلا يصير ذلك كان لم يكن وأنما يلزمه الطبخ الى أن يذهب ثلثا المصير ولو صبرجل في قدر عشرة دواريق عصير وعشر بن دورقا ماء فان كان الماء يذهب بالطبخ قبل المصمير فانه يطبخه حتى يذهب تمانية اتساعه ويبقى التسم لانه اذا ذهب ثشاه بالفليان فالذاهب هو الماء فقط فعليه أن يطبخه بعد ذلك حتى بذهب ثلثا العصير وسبق ثلثه وهو سبم الجملة وان كانا يذهبان بالفليان مما طبخه حتى بذهب ثلثاه لانه ذهب بالفليان ثلثا

المصير وثلثا الماء والباقى ثلث المصير وثلث الماء فهووما لو صب الماء في المصير بمد ماطبخه على الثلث والثلثين سواء واذا طبخ عصير حتى ذهب ثلثه ثم صنع منه مليقا فان كان ذلك قبل أن يتفير عن حاله فلا بأس به وان صنعه بعد ماغلي فتفير عن حال العصير فلا خير فيــه لانه لما غلى واشتد صار محرما والمليق المتخذمن عين المحرم لايكون حلالا كالمتخذ من الخمر فأما قبل أن يشتد فهو حلال الشرب فأما صنيع المليق من عصير فحلال واذا طبخ الرجل عصيرا حتى ذهب ثلثه ثم تركه حتى بردتم أعاد عليه الطبخ حتى ذهب نصف ما بقي فان كان أعاد عليه الطبخ قبل أن يفلي أو يتغير عن حال العصير فلا بأس به لانالطبخ في دفعتين الى ذهاب الثلثين منه وفي دفعة سواء وان صنعه بعد ماغلي وتغير عن حال العصير فلا خير فيه لان الطبخ في المرة الثانيـة لاقى شـياً محرما فهو بمنزلة خمر طبخ حتى ذهب ثلثاه به واذا طبخ الرجل عصيرا حتى ذهب ثلاثة اخماسه ثم قطم عنه النار فلم يزل حتى ذهب منه عمام الثلثين فلا بأس به لانه صار مثلثا بقوة النار فان الذي بقي منه من الحرارة بمد ماقطع عن النار أثر تلك النار فهو وما لو صار مثلثا والنار تحته سواء وهذا بخلاف مالو برد قبل أن يصير مثلثا لان الغليان بعد ما انقطع عنمه أثر النار لا يكون الا بعد الشدة وحين اشتد فقد صار محرما بنفسه ولان الفليان بقوة لاينقص منه شيأ بل يزيد في رقتمه بخلاف الفليان بقوة النار فان شرب الطلاء الذي قد طبخ حتى ذهب عشره فلا حد عليه الآأن يسكر لما بينا أنه ذهب بالطبخ شيُّ فيخرج من أن يكون خمراً وفي غير الخمر من الاشربة لا يجب الحد الا بالسكر واذا استعط الرجـل بالخمر أو اكتحل بها أو اقتطرها في اذنه أو داوى بها جائفة أو آمة فوصل الى دماغه فلا حد عليه لان وجوب الحد يعتمد شرب الخمر وهو مهذه الافعال لا يصير شاربا وليس في طبعه ما مدعوه الى هذه الافعال لتقم الحاجة الي شرع الزاجر عنه ولو اعجن دواء بخمر ولته أو جملها أحـــــ اخلاط الدواء تم شربها والدواء هو الغالب فلاحد عليه وان كانت الخمر هي الفالبة فانه محد لان المفلوب يصير مستهلكا بالفالب اذا كان من خلاف جنسه والحكم للفالب والله أعلم بالصواب

-ه التعزير كاب التعزير

(قالرحمه الله)ذكر عن الشمبي رحمه الله قال لا يبلغ بالتعزير أربعون سوطا وبه أخذ

أبو حنيفة ومحمدر حمهما الله قالا لان الاربمين سوطا أدنى مايكون من الحد وهو حد العبيد في القذفوالشرب وقال عليه الصلاة والسلام من بلغ حدا في غير حد فهو من الممتدين وهذا قول أبي وسف الاول ثم رجع وقال ببلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا لان أدنى الحد ثمانون سوطا وحد المبد نصف الحر وليس محد كامل وهذا مروى عن محمد أيضا وعن أبي توسف انه بجوزأن يبلغ بالنعزير تسعة وسبعين سوطا وهذاظاهرعلى الاصل الذي بينا وأماتقدير النقصان بالخمسة على الرواية الاولى فهو بناء على ما كان من عادته اله كان مجمم في اقامة الحد والتمزير بين خمسة أسواط ويضرب دفعة فأعا نقص في النمزير ضربة واحدة وذلك خمسة أسواط واذا أخذ الرجل مم المرأة وقد أصاب منها كل محرم غير الجماع، ور بتسمة وثلاثين سوطا وقد بينا في كتاب الحدود أن كل من ارتكب محرما ايس فيه حد مقدر فابه يعزرتم الرأى في مقدار ذلك الى الامام و ببني ذلك على قدر جرعته وهده جرعة متكاملة فلهذا قدر التمزير فيها بتسعة وثلاثين سوطا وقد بينا أن الضرب في النمزير أشد منه في الحدود لانه دخله مخفيف من حيث نقصان المددوانه ينزع ثيابه عند الضرر ويضرب على ظهره ولا يفرق على أعضائه انما ذلك في الحـدود واذا نقب السارق النقب وأخذ المتاع فأخـذ في البيت أو أخــذوقد خرج عتاع لا يساوى عشرة دراهم فانه يمزر لارتكابه محرما والمرأة في التمزير كالرجل لانها تشاركه في السبب الموجب للتعزير واذا كان الرجل فاسقاً متهما بالشركله فاخذ عزر نفسقه وحبس حتى يحدث توبة لانه متهم وقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في تهمة والذي بزيى في شهر رمضان نهارا فيدعي شبهة بدراً بها الحدعن نفسه يمزر لافطاره لانه مرتكب للحرام بافطاره وان خرج من أن يكون زانيا بما ادعي من الشبهة ولا يجبس هنا لان الحبس للتهمة فاما جزاء الفمل الذي باشره فالتعزير وقد أقيم عليه والمسلم الذي يا كل الربا أو يبيم الخر ولا ينزع عن ذلك اذا رفع الى الامام يعزره وكذلك المخنث والنائحة والمنية فان هؤلاء يمزرون عا ارتكبوا من المحرم وبحبسون حتى بحدثوا التوبة لأنهم بمد أقامة التمزير عليهم مصرون على سوء صنيعهم وذلك فوق التهمة في انجاب حبسهم الى أن يحدثوا التوبة واذا شتم المسلم اصرأة ذمية أو تذفها بالزنا عزر لان الذمية غير محصنة فلا بجب الحد على قاذفها ولكن قاذفها مرتكب ماهو محرم فيمزر وكذلك اذا قذف مسلمة قد زنت أو مسلماقد زنا أو أمة مسلمة لان القذوف من هؤلاء غيير محصن ولكن القاذف

مرتكب ما هو حرام وهو اشاعة الفاحشة وهتك للستر على المسلم من غير حاجـة وذلك موجب للتمزير عليه واذا قطع اللصوص الطريق على قوم فلهم أن يقاتلوهم دفعاً عن أنفسهم وأموالهم قالءايه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد واذا استعانوا بقوم من المسلمين لم يحل لهم أن يعينوهم ويقاتلوهم ممهموان أتواعلى أنفسهم لان النهىءن المذكر فرض وبذلك وصف الله تمالى هذه الامة بأنهم خير أمة فلا بحل لهم أن يتركوا ذلك اذا قدروا عليه ، قات والرجل مخترط السيف على الرجل ويربد أن يضربه ولم يفمل أو شد عليه بسكين أو عصائم لم يضربه بشي من ذلك هل يمزر قال نم لانه ارتكب مالا بحل من نحويف السلم والقصد الى قتله ؛ قات والرجل بوجد في بيته الخر بالكوفة وهو فاسق أو بوجد القوم مجتمعين عليها ولم يرهم أحديث ربونها غير أمهم جلسوا مجاس من يشربها هل يعزرون قال نم لان الظاهر ان الفاسق يستعد الحمر للشرب وأن القوم بجتمعون عليها لارادة الشرب ولكن عجرد الظاهر لا تقرر السبب على وجه لاشبهة فيه فلا يمكن اقامة الحد عليهم والتعزير ممايدت مع الشبهات فلهذا يمزرون وكذلك الرجل يوجد معه ركوة من الخر بالكوفة أو قال ركوة وقد كان بمض العلماء في عهد أبي حنيفة رحمه الله يقول يقام عليه الحد كما يقام على الشارب لأن الذي يسبق الى وهم كل أحد أنه يشرب بمضها ويقصد الشرب فيما بقي معه منها الا أنه حكى أن أبا حنيفة رحمه الله قال لهذا القائل لم محده قال لان معه آلة الشربوالفساد قال رحمه الله فارجمه أذا فان ممه آلة الزنا فهذا بيان أنه لابجوز أقامة الحد بمثل هذا الظاهر والتهمة والله أعلم

## م واب من طبخ المصير

(قال رحمه الله) رجل طبخ عشرة أرطال عصير حتى ذهب منه وطل ثم اهراق ثلاثة أرطال منه ثم أراد أن يطبخ البقية حتى بذهب المثاها كم يطبخها قال يطبخها حتى ببق منها رطلان وتسما رطل لان الرطل الذاهب بالفليان في المهنى داخل فيها ببقي وكان الباقى قبل أن ينصب منه ثمي تسمة أرطال فعرفنا أن كل رطل من ذلك في معنى رطل وتسع لان الذاهب بالفليان اقتسم على مابتي أتساعا فان انصب منه ثلاثة ارطال وثلاثة اتساع رطل يكون الباق ستة أرطال وستة اتساع رطل فيطبخه حتى يبقى منه الثلث وهورطلان وتسعا رطل ولو كان ذهب بالفليان رطلان ثم اهراق منه رطلان قال بطبخه حتى يبقى منه رطلان ونصف لانه لما ذهب بالفليان رطلان ثم اهراق منه رطلان قال بطبخه حتى يبقى منه رطلان ونصف لانه لما

ذهب بالغليان رطلان فالباقي تمانية أرطال كل رطل في مهنى رطل وربع فلما انصب منه رطلان فالذى انصب في المني رطلان ونصف والباقي من المصير سبمة أرطال ونصف وان ذهب بالفليان عُمسة أرطال ثم انصب رطل واحدمنه أو أخذ رجل منه رطلا قال يطبخ الباقىحتى يبقى منه رطلانو ثلثا رطل لانه لماذهب بالفايان خمسة أرطال فما ذهب في المهنى داخل فيما بقى وصار كل رطل عمنى رطاين فلما انصب من الباقى رطل كان الباقى بمده من المصير عمانية أرطال فيطبخه الى أن يبقى ثاث عانية أرطال وذلك رطلان وثلثا رطل وفى الكتاب أشار الى طريق آخر في تخريج جنسهذه المسائل فقال السبيل أن يأخذ ثلث الجميم فيضربه فيا بقي بعد ماانصب منه ثم نقسمه على مابقي بعد ماذهب بالظبخ قبل أن بنصب منه شي فما خرج بالقسمة فهو حلال ما بقيمنه وبيان هذا أما في المسئلة الاولى فتأخذ ثلث العصير ثلاثة وثنثا وتضربه فيما بقي بعد ماانصب منه وهو ستة فيكون عشرين ثم تقسم المشرين على مابقي بعد ماذهب بالطبيخ منه قبل أن ينصب منه شي وذلك تسعه واذاقسمت عشر بن على تسعة فكل جزء من ذلك أثنان و تسمان فمر فنا ان حلال ما بقي رطلان و تسما رطل عوفي المسئلة الثانية تأخذ أيضاً ثلاثة وثانا وتضربه فيما بتي بعد الانصباب وهو ستة فيكون عشرين تم تقسم ذاك على مابقى بمد الطبخ قبل الانصباب وهو عانية فكل قسم من ذلك اثنان ونصف فعرفنا ان حلال ما بقي منه رطلان و نصف ه وفي المسئلة الثالثة تأخـذ الائة وثلثا و تضربه فما بقي بمد الانصباب وهو أربعة فيكون ثلاثة عشر وثلثائم تقسمه على مابقي قبل الانصباب بعد الطبخ وذلك خمسة فيكون كل قسم اثنين وثلثين فلهذا قلنا يطبخه حتى يبقى رطلان وثلثا رطل وفى الإصل قالحتي سبقي رطلان و ثلاثة أخماس و ثلث خمس و ذلك عبارة عن ثافي رطل اذا تأمات وريما يتكاف بمض مشايخنا رحمهم الله لتخريج هذه السائل على طريق الحساب من الجبر والمقابلة وغير ذلك ولكن ليس في الاشتفال مهاكثير فائدة هنا والله أعلم

## - مع الاكراه كا-

(قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الاغة وغر الاسلام أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسي رحمه الله تمالى إملاء الاكراه اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتنى به رضاه أويفسد به اختياره من غير أن تنعدم به الاهلية في حق المكره أو يسقط عنه الخطاب لان المكره

مبتلى والابتلاء يقرر الخطاب ولا شك أنه مخاطب في غير ماأ كره عليه وكذلك فما أكره عليه حتى بتنوع الامر عليه فتارة يلزمه الاقدام على ماطلب منه وتارة بباح له ذلك وتارة يرخص له في ذلك وتارة محرم عليه ذلك فذلك آية الخطاب ولذلك لاينعدم أصل القصد والاختيار بالاكراه كيف ينعدم ذلك وأنما طلب منه أن بختار أهون الامرين عليه وزعم بعض مشايخنا رحمهم الله أن أثر الاكراه التام في الافعال في نقــل الفعل من المكره الي المكره وهذا ليس بصحيح فأنه لا يتصور نقل الفعل الموجودمن شخص الى غيره والمسائل تشهد بخلاف هذا أيضا فان البالغ اذا أكره صبياعلى القتل بجب القود على المكره وهذا الفعل في محله غير موجب للقود فلا يصير موجباً بانتقاله الي محل آخر ولكن الاصح أن تأثير الأكراه في جمل المكره آلة للمكره فيصير الفهل منسوبا الى المكره بهذا الطريق وجمل المكره آلة لاباعتبار أن بالاكراه ننمدم الاختيار منه أصلا ولكن لانه يفسداختياره به لتحقق الالجاء فالمرء مجبول على حب حياته وذا يحمله على الاقــدام على ماأكره عليــه فيفسد به اختياره من هذا الوجه والفاسدفي ممارضة الصحيح كالمعدوم فيصير الفعل منسوبا الى المكره لوجود الاختيار الصحيح منه والمكره يصير كالآلة للمكره لانعدام اختياره حكما في معارضة الاختيار الصحيح ولهذا اقتصر على مايصلح أن يكون آلة له فيه دون مالا يصلح كالتصرفات قولافانه لا يتصور تكلم المرء بلسان غيره وتأثير الاكراه في هذه التصرفات في اند\_دام الرضا من المكره بحكم الشبه وشبهه بمض أصحابنا رحمهم الله بالهزل فان الهزل عدم الرضا بحكم السدب مع وجود القصد والاختيار في نفس السبب فالاكراه كذلك الا أن الهازل غدير محمول على التكلم والمكره محمول على ذلك وبذلك لا ينعدم اختياره كما مينا وشهرة بمضهم باشتراط الخيار فان شرط الخيار بعدم الرضا محكم السبب دون نفس أنسبب ثم في الاكراه يعتبر معني في المكره ومعنى في المكره ومعنى فيما أكره عليه ومعنى فيما أكره به فالمتبر في المكره تمكنه من ايقاع ماهدده به فانه اذا لم يكن متمكنا من ذلك فاكراهه هذيان وفي المكره المتبر أن يصير خائفًا على نفســه من جهة المكره في ايقاع ماهده به عاجلا لانه لا يصـير ملجاً محمولا طبعا الا بذلك وفيما أكره به بان يكون متلفا أو مزمنا أو متلفا عضوا أو موجبا عما ينمدم الرضا باعتباره وفيما أكره عليه أن يكون المكره ممتنما منه قبل الاكراه اما لحقه أو لحق آدى آخر أو لحق الشرع ومحسب اختلاف هذه الاحوال

مختلف الحكم فالكتاب اتفصيل هذه الجملة وقد التلي محمد رحمه الله بسبب تصنيف هذا الكتاب على ماحكي عن ابن سماعة رحمه الله قال لما صنف محمد رحمه الله هذا الكتاب سمى به بمض حساده الى الخليفة فقال أنه صنف كتابا سماك فيه لصا غاليا فاعتاظ لذلك وأمر باحضاره وأناه الشخص وأنا معه فأدخله على الوزير أولا في حجرته فجمل الوزير بماتبه على ذلك فأنكره محمد أصلا فالما علمت الدبب أسرعت الرجوع الى داره وتسورت حائط بعض الجديران لامهم كانوا سمروا على باله فدخات داره وفتشت الكتب حتى وجدت كتاب الا كراه فالقيته في جب في الدار لان الشرط أحاطوا بالدار قبل خروجي منها فلم عكني آن آخرج واختفيت في موضع حتى دخلوا وحملوا جميم كتبه الى دار الخليفة بامر الوزير وفتشوها فلم بجدوا شيأ مما ذكره الساعي لهم فندم الخليفة على ماصنع به واعتذر اليه ورده بجميل فلها كان بمد أيام أراد محمد رحمه الله أن يعيد تصنيف الكتاب فلم يجبه خاطره الي مراده فجعل يتأسف على ما فائه من هذا الكتاب ثم أمر بعض وكلائه أن يأتى بعامل ينقى البئر لان ماءها قد تفير فلما نزل المامل في البئر وجد الكتاب في آجرة أو حجر ساءمن طي البئر لم يبتل فسر محمد رحمه الله بذلك وكان يخنى الكتاب زمانًا ثم أظهره فعدهدامن مناقب محمد وما يستدل به على صحة تفريمه لمسائل هـ ذا الكتاب ثم بدأ الكتاب محـ ديث رواه عن ابراهيم رحمه الله قال في الرجل بجبره السلطان على الطلاق والمتاق فيطلق أو يمتقوهو كاره انه جائز واقع ولو شاء الله لابتــــلاه باشد من هــــذا وهو يقع كيفها كان وبه أخـــذ علماؤنا رحمهم الله وقالوا طلاق المكره واقع سواء كان المكره سلطانا أو غيره أكرهه بوعيد متلف أو غير منلف والخلاف في هذا الفصل كان مشهورا بين السلف من علماء التابعين رحمهم الله ولهذا استكثرمن أقاويل السلف على موافقة أول ابراهيم وفى قوله ولو شاء الله لابتلاه باشد من هذا اشارة الى ماذكرنا من بقاء الاهاية والخطاب مع الاكراه وانه غير راض في ذلك واكن عدم الرضابحكم الطلاق لاعنع الوقوع ولهذا وقع سع اشتراط الخيار عند الايقاع ومع الهزلمن الوقع وان كان مملوماوكانه أخذهذا اللفظ مما ذكره على رضي الله عنه في اصرأة الفقود أنها المليت فلتصبر ولو شاء الله لالملاها باشد من هذا وعن عمر بن عبد الدز بزرحه الله أنه أجاز طلاق المكره وعن سميد بن المسيب رضي الله عنه أنه ذكر له أن رجلاضرب غلامه حتى طلق اصرأته فقال بئس ماصنع وانما فهموا منه بهذا الفتوى بوقوع الطلاق حتى

قال يحبي بن سميد راوي الحديث أي هو جائر عليه في معنى قوله بئس ماصنم أي حين فرق بينه وبين امرأته بغير رضاه واعا يكون ذلك اذا وتعت الفرقة ومن قال لا يقع طلاق المكره يةول مراد سميد رضي الله عنه بنس ماصنع في اكتسابه بالأكراه وتضييمه وقت نفسه وقد ردعليه الشرع قصده وجمل طلاق المكره لفوا ولكن الاول أظهر وأصل هذا فيما اذا باع رجلا عينا من مال غيره بفير أصره ثم أخبر المالك به فقال بئس ماصنعت وهذا اللفظ في رواية هشام عن محمد لا يكون اجازة للبيم بخلاف قوله نم ماصنعت أو أحسنت أو أصبت فازفي اللهظ الاول اظهار الكراهة لصنعهوفي اللفظ الثاني اظهار الرضا بهوروي ابن سماعة رحمه الله على عكس هذا ان قوله نع ماصنعت يكون على سبيل الاستهزاء به في العادة فيكونردا لااجازة وقوله بئس ماصنعت يكون اجازة لانه اظهار للتأسف على مافاته وذلك أنما يتحقق أذا نف ذ البيم وزال ملكه فجملناه أجازة لذلك وعن صفوات بن عمرو الطابى أن رجلا كان مع اصرأته ناعًا فأخذت سكينا وجلست على صدره فوضمت السكين على حلقه وقالت لتطلقني ثلامًا ألبتة أو لاذبحنك فناشدها الله فابت عليه فطلقها ثلامًا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لاقيلولة في الطلاق وفيه دليل وقوع طلاق المكره لان لقوله عليه الصلاة والسلام لاقبلولة في الطلاق تأويلين أحدهما أنها بمنى الاقالة والفسخ أى لامحتمل الطلاق الفسخ بمدوقوعه وأنما لايلزمه عند الاكراه ما يحتمل الاقالة أو يعتمد عام الرضا والثاني ان المراد اعا التليت بهذا لاجل يوم القيلولة وذلك لا يمنع وقوع الطلاق وبطريق آخر يروى هذا الحديث أن رجـ الا خرج مم امرأته الى الجبل لممتار المسل فلما تدنى من الجبل محبدل وضمت السكين على الحبدل فقالت لتطلقني ثلاثًا أولا قطمنه فطلقها ثلاثًا ثم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفتى فقال عليه الصلاة والسلام لافيلولة في الطلاق وأمضى طلاقه وذكر نظير هذا عن عمرو بن شرحبيل رضى الله عنه أن اصرأة كانت مبفضة لزوجها فراودته على الطلاق فأبى فلمارأته ناتما قامت الى سيفه فأخذته تموضمته على بطنه تم حركته برجلها فلما استيفظ قالت له والله لانفذنك مه أو لتطلقني ثلاثًا فطلقها فأنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستفاث به فشتمها وقال و يحك ما حملك على ما صنعت فقالت بفضى اياه فامضى طلاقه وهو دليل لنا على أن طلاق المكره واقمولا نقال في هذا كله ان هـذا الاكراه كان من غير السلطان لان الاكراه بهذه

الصفة تتحقق بالاتفاق فانه صار خائفا على نفسه لما كانت متمكنة من القاع ماخوفته بهوان كانذلك يمارض قوله فشتمها أى نسبها الى سوء العشرة والصحبة والى الظلم كما يليق بفعلها لاان يكون ذكر ما ليس بموجود فيها لان ذلك بهتان لا يظن به وعن أبى قلابة قال طلاق المكره جائز وعن عمر رضى الله عنه قال أربع واجبات على من تـكلم بهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذر يعنى النذر المرسل اذ اليمين بالنذر عين وبه نآخذ فنقول هذا كله جائز لازم ان كانجادا فيه أوهاز لا أكره عليه أولم يكره لانه لايمتمدتمام الرضاولا بحتمل الفسخ بمد وتوعه وعن على رضى الله عنه قال ثلاث لالعب فيهن الطلاق والمتاق والصدقة يمني النذر بالصدقة ومراده أن الهزل والجد في هـذه الثلاثة سواء فالهازل لاعب من حيث انه بريد بالكلام غيرماوضع له الكلام وذكر نظيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ثلاث لالعب بهن واللمب فيهن الذكاح والطلاق والعتاق وعن ابن المسيب رضي الله عنــه قال ثلاث ليس فيهن لعب الطلاق والنكاح والعتاق وأبد هذا كله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلمن جــد الطلاق والرجمة والنكاح وأنما أورد هذه الا ثار ليستدل بها على صحة هذه التصرفات من المكرة فللوقوع حكم الجد من الكلام والهزل ضد الجد تملالم عتنم الوقوع مع وجود ما يضاد الجد فلأن لا عتنم الوقوع بسبب الأكراه أولى لان الاكراه لايضاد الجد فانه أكره على الجد وأجاب الى ذلك وانماضد الاكراه الرضافيثبت بطريق البينة لزوم هذه التصرفات مع الاكراه لا نه لما لم يمتنع لزومهابماهو ضد الجد فلان لا يمتنع لزومها مع جد أقدم عليه عن اكراه أولى وعن عمر رضى الله عنه أربع مبهمات مقفلات ليس فيهن رديدى الطلاق والعتاق والنكاح والنذر وقوله مبهمات أى واقمات على صفة واحدة فى اللزوم مكرها كان الموقع أو طائما يةال فرس مهم اذا كان على لونواحد وقوله مقفلات أى لازمات لاتحتمل الرد بسب المذر وقد بين ذلك بقوله ليسفيهن رديدي وعن الشعبي رضي الله عنه قال اذا أجبر السلطان على الطلاق فهو جائز وان كان لصا فلا شي وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله قال الاكراه بتحقق من السلطان ولا يتحقق من غيره تم ظاهر هذا اللفظ بدل على انه كان من مذهب الشمي أن الكره على الطلاق اذا كان سلطانًا يقم ولا يقم طلاق المكره اذا كان المكره لصا ولكنا نقول مراده بيان الوقوع بطريق التشبيه يعني أن المكره على الطلاقوان كان سلطانا فالطلاق واقع جائز

فاذا كان لصا أولى أن يكون واقعا لان اكراه اللص ليس بشيُّ وعن على وابن عباس رضى الله عنهم قالا كل طلاق جائز الاطلاق الصي والمعتوه وأنما استدل بقولهماعلى وقوع طلاق المكره لأنهما حكما بلزوم كل طلاق الاطلاق الصي والمعتوه والمكره ليس بصي ولامعتوه ولاهو في مناهما لبقاء الاهلية والخطاب مع الاكراه وعن الزهري رحمه اللهان فتى أسود كان مع أبى بكر الصديق رضى الله عنه وكان يقرأ القرآن فبعث أبو بكر رضى الله عنه رجلا يسمى على الصدقة وقال له اذهب مهذا الفلام ممك يرع غنمك ويمنك فتمطيه من سهمك فذهب بالفتى فرجع وقد قطعت بده فقال وبحك مالك قال زعموا أنى سيرقت فريضة من فرائض الابل فقطمني قال أبو بكر رضي الله عنه والله ائن وجـدته قطمك بفير حق لاقيدنك منه قال فلبثوا مالبثوا ثم ان متاعا لامرأة أبي بكر سرق وذلك الاسودقائم يصلى فرفع بده الى السماء وقال اللهم أظهر على السارق اللهم اظهر على السارق فوجدوا ذلك المتاع عنده فمَّال أبو بكررضي الله عنه و يحك ما أجهلك بالله تم أص به فقطعت رجله فكان أول من قطمت رجله وقد بينافو ائدهذا الحديث في كتاب السرقة واختلاف الروايات أنهذكر هناك أن الفتي كان أقطم اليد والرجل فقطمت بده اليسرى وهنا ذكر أنه كان أقطم اليـد فقطم أنوبكررضي الله عنه رجله وأنما أورد الحديث هنا لحرف وهو قوله والله ائن وجدته قطمك بفيرحق لاقيدنك منه وبه نأخذ فنقول اذا بمث الخليفة عاملا فأص رجلا بقطم بدغيره أوقتله بفير حق فعله أن القصاص على العامل الذي أمر به لان أمر مثله اكراه فان من عادة العال أنهم يأمرون بشيء ثم يعاقبون من امتنع من ذلك بالقتل وغـيره والفعل يصير منسوبا اليه عثل هذا الاس قال الله تمالى بذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم انه كان من المفسدين واللمين ما كان يباشر حقيقتـ ولكنـ كان مطاعاً بأصره والامر من مثـله أكراه والكلام في الأكراه على القتل يأني في موضعه وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أخذ المشركونعمار بن ياسر رضي الله عنه فلم يتركوه حتى سب الله رسول الله صلى عليه وسلم وذكر آلهم مخيرتم تركوه فلها أنى رسدول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ماوراءك قال شر ماتركونى حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال عليه الصلاة والسلام فكيف تجد قلبك قال أجده مطمئنابالا يمان قال عليه الصلاة والسلام ان عادوافعد فهيه دليل أنه لا بأس للمسلم أن يجرى كلة الشرك على اللسان مكرها بمد أن يكون مطمئن

القلب بالاعان وان ذلك لا مخرجه من الاعان لانه لم يترك اعتقاده عما أجراه على اسانه (ألا ترى)أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمار بن باسر رضي الله عنه عن حال قابه فلما أخبر أنه مطمئن بالايمان لم يمانبه على ما كان منه و بعض الماما و حهم الله محملون قوله عليه الصلاة والسلام فان عادوا فعد على ظاهره يعنى ان عادوا الى الاكراه فعد الى ما كان منك من النيل منى وذكر آلهتهم مخير وهو غلط فانه لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلمأنه يأمر أحدا بالتكم بكلمة الشرك واكن مراده عليه الصلاة والسلام فان عادوا الى الاكراه فد الى طمأ بينة القلب بالاعان وهذا لان التكلم وأن كان يرخص له فيمه فالامتناع منه أفضل (ألا ترى) أن حبيب بن عدى رضي الله لما امتنع حتى قدل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداءوة لهو رفيق في الجنة (وقصته) أن الشركين أخذوه وباءوه من أهل مكة فجملوا يماة و نه على أن بذكر آلهم يخير وبسب محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يسب الهمم ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر فأجموا على قتله فلها أيقن انهم قاتلوه سألهم أن يدءوه ليصلى ركمتين فأوجز صلاته تم قال أنما أوجزت لكيلا تظنوا انى أخاف القتل تمسألهم أن يلقوه على وجهه ليكونهو ساجدا لله حين نقتلونه فأنوا عليه ذلك فرفع بديه الى السماء وة ال اللهم انى لاأري هنا الا وجه عدو فاقرى وسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام اللهم احص هؤلاء عددا واجملهم بدداولا تبق منهم أحدا ع أنشأ بقول

ولست أبالي حين أقدل مسلما \* على أي جنب كان الله مصرعي

فلما قتلوه وصلبوه تحول وجهه الى القبلة وجاء جبريل عليه الصلاة والسلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقر ثه سلام حبيب رضى الله عنه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقال هو أفضل الشهداء وهو رفيق في الجنة فبهذا تبين أن الامتناع أفضل وعن أبى عبيدة أيضافي قوله تعالى (من كنه بالله من بعد إيمانه )قال ذلك عمار بن ياسر رضى الله عنه (ولكن من شرح بالكفر صدرا) عبيد الله بن أبى سرح فانه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخده المشركون وأكرهوه على ما أكرهوا عليه عمار بن ياسر رضى الله عنه أجابهم الى ذلك معتقدا فأكر موه وكان معهم الى أن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فجاء به عمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فجاء به عمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن بايمه وفيه قصة وهو المراد تقوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعرفنا انه اذا بدل الاعتقاد يحكم بكفره مكرها كان أوطائها وهذا

لانه لاضرورة الى تبديل الاعتقاد غانه لا اطلاع لاحـد من العباد على اعتقاده وهو المراد أيضا من قوله تمالي من كفر بالله من بعداعانه فأماقوله تمالى الامن أكره وقلبه مطمئن بالاعان فهو عمار بن ياسر رضي الله عنه وقد ذكرنا قصته وعن جابر الجمني أنه سأل الشمي رحمه الله عن الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلا قال فيها ثلاثة أقاويل قائل يقتل العبد وآخر قال يقتل المولى والعبد وآخر قال يقتل المولى والمراد بيان حكم القصاص عند القتل مكرها أنه على من يجب فان أمر المولى عبده عنزلة الاكراه لانه يخاف على نفسه ان خالف أمره كأمر السلطان في حق رعيته تم لم بذكر الةول الرابع وهو الذي ذهب اليه أبو يوسف انه لانقتل واحد منهما وكان هذا القول لم يكن في السلف وأنما سبق بهأبو بوسف رحمه الله واستحسنه وبيان المسئلة يأنى في موضعه وفي الحديث دليل ان المفتى لايقطع الجواب على شي ولكن يذكر أقاويل العلماء في الحادثة كما فعام االشمي رحمه الله وألكن هذا أذا كان المستفتى بمن عكنه التمييز بين الاقاويل ويرجح بمضها على البعض فان كان محيث لا يكنه ذلك فلا محصل مقصوده ببيان أقاويل العلماء رحمهم الله فلا بد للمفتى من أن يبين له أصبح الاقاويل عنده للاخـ ذ به وعن الحسن البصرى رحمه الله التقية جائزة للمؤمن الى يوم القيامة الاانه كان لابجعل في القتل تقية ونه نأخذ والتقية ان بقي نفسه من العقوبة عايظهره وان كان يضمر خلافه وقد كان بعض الناس بأبي ذلك ويقول انه من النفاق والصحيح ان ذلك جائز لقوله تعالى الا أن تتقوا منهم تقاة واجراء كلة الشرك على الاسان مكرها مع طمأ بينة القلب بالايمان من باب التقية وقد بينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيه لماربن بإسر رضى الله عنه الا أنهذا النوع من التقية يجوز لغير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فأما في حق المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين فما كان بجوز ذلك فيما يرجع الى أصل الدعوة الى الدين الحق وقد جو زه به ض الروافض لمنهم الله ولكن تجويز ذلك محال لانه يؤدى الى أن لا يقطع القول عا هو شريمة لاحتمال أن يكون قال ذلك أوفعله تقيمة والقول بهذا محال وقوله الا أنه كان لا بجمل في القتل تقية بعني اذا أكره على قتل مسلم ليس له أن يقتله لمافيه من طاعة المخلوق في معصية الخالق واشار روحه على روح من هو مثله في الحرمة وذلك لا بجوز وبهذا يتبين عظم حرمة المؤمن لان الشرك بالله أعظم الاشياء وزرا وأشدها تحريما قال الله تمالى تكاد السموات يتفطرن منه الى قوله عزوجل أن دعوا اللرحمن ولدائم يباحله اجراء كلة الكفر في حالة الاكراه

ولا يباح الاقدام على القتل في حالة الاكراه فيه يدين عظم حرمة المؤمن عند الله تعالى وهو مراد ابن عباس رفى الله عنه انما التقية بالاسان ليس باليد يدى القتل والتقية بالاسان هو اجراء كلة الكفر مكرها وعن حذيفة رضى الله عنه قال فتنة السوط أشد من فته السيف قالوا له وكيف ذلك قال ازالوجل ليضرب بالسوط حتى بركب الخشب يعنى الذى براد صلبه يضرب بالسوط حتى يصمدالسلم وان كان يملم مايراد به اذا صمد وفيه دليل ان الاكراه كما يتحقق بالمهديد بالقتل يتحقق بالمهديد بالضرب الذي يخاف منه التلف والمراد بالفتنة العذاب قال الله تمالى ذو قوا فتنتكم وقال الله تمالى أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أى عذيوهم فمناه عذاب السوط أشد من عذاب السيف لان الالم في القتل بالسيف يكون في ساعته وتوالى الالم في الضرب بالسوط الى أن يكون آخره الموت وقد كان حـ ذيفة رضى الله عنـ به ممن يستعمل التقية على ماروى أنه بدارى رجلا فقيل له الك منافق فقال لا ولكنى أشترى دنى بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله وقد التلي ببعض ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماروى أن المشركين أخــذوه واستحلفوه على أن لاينصر رســول الله في غزوه فلما تخاص مهم جاء الى رسول الله عليه وسلم وأخبره بذلك فقال عليه الصلاة والسلام أوف لهم بمهدهم ونحن نستمين بالله عليهم وذكر عن مسروق رحمه الله قال بعث مماوية رضى الله عنه بتماثيل من صفر تباع بأرض الهند فمر بها على مسروق رحمه الله قال والله لو أنى أعلم أنه يقتلني لفرقتها ولكني أخاف أن يمذبني فيفتنني والله لاأدرى أي الرجلين مماوية رجل قد زين له سوء عمله أورجــل قد يئس من الآخرة فهو يتمتع في الدنيا وقيــل هذه عائيل كانت أصيبت في الفنيمة فأصر معاوية رضى الله عنه بديمها بأرض الهند ليتخذيها الاسلحة والكراع للفزاة فيكون دايـ لا لابي حنيفة رحمـ ه الله في جوازيم الصنم والصليب عمن يمبده كما هو طريقة القياس وقد استعظم ذلك مسروق رحمه الله كما هو طريق الاستحسان الذى ذهب اليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فى كراهـة ذلك ومسروق من علماء التابعين وكان يزاحم الصحابة رضي الله عنهم في الفتوى وقد رجع ابن عباس الى قوله في مسئلة النذر بذيح الولد ولكن مم هذا قول مماوية رضى الله عنه مقدم على قوله وقد كانوا في المجتهدات يلحق بهضهم الوعيد بالبهض كما قال على رضي الله عنه من أراد أن تقحم جراثهم جهنم فليقل في الحديدي بقول زيد رضي الله عنه وانما قلنا هذا لانه لايظن بمسروق رحمه الله أنه قال في

معاوية رضى الله عنــه ماقال عن اعتقاد وقد كان هو من كبار الصحابة رضى اللهعنهم وكان كاتب الوحى وكان أمير المؤمنين وقد أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملك بمده فقال له عليه السلام يوما أذا ملكت أمن أمتى فاحسن اليهم الا أن نوبته كانت بمد انها، توبة على رضى الله عنه ومضى مـدة الخلافة فكان هو مخطئا في مزاحمة على رضي الله عنه تاركالما هو واجب عليه من الانقياد له لا بجوز أن قال فيه أكثر من هـ ذا ويحكى أن أبا بكر امحد بن الفضل رحمه الله كان ينال منه في الابتداء فرأى في منامه كان شعرة تدلت من لسانه الي موضع قدمه فهو يطوُّها ويتألم من ذلك ويقطر الدم من لسائه فسأل المبر عن ذلك فقال انك تنال من واحد من كبار الصحابة رضي الله عنه فاياك ثم اياك وقدقيل في تأويل الحديث أيضا ان تلك التماثيل كانت صفارا لاتبدو للناظر من بعدولا بأس باتخاذمثل ذلك على ماروى انه وجد خاتم دانيال عليــه السلام في زمن عمر رضي الله عنه كان عليه نقش رجل بين أسدين يلحسانه وكان على خاتم أبي هريرة ذبابتان فعرفنا انه لا بأس باتخاذ ماصفر من ذلك ولكن مسروقا رحمه الله كان يبالغ في الاحتياط فلا يجوزاتخاذ شي من ذلك ولا بيمه ثم كان تغريق ذلك من الامربالمروف عنده وقد ترك ذلك مخافة على نفسهوفيه تبيين أنه لا بأس باستعمال النقية وأنه يرخص له في ترك بعض ماهو فرض عند خوف التلف على نفسه ومقصوده من ايراد الحديث ان بين أن التمذيب بالسوط يتحقق فيــه الاكراه كما يتحقق في القتل لانه قال لو علمت آنه يقتلني لفرقتها ولكن أخاف أن يعذبني فيفتنني فتبين بهــذا أن فئنة السوط أشـد من فتنة السـيف وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لاجناح على في طاعة الظالم اذا أكرهني عليها وانما أراد بيان جواز التقيـة في اجراء كلـة الكفر اذا أكرهه المشرك عليها فالظالم هوالكافر قال الله تمالي والكافرون هم الظالمون ولم يرديه طاعة الظالم في القتل لان الانم على المكره في القتل لا يندفع بعذر الا كراه بل اذا قدم على القتل كان آثما اثم القتل علي ما بينه والله أعلم

# - ﴿ باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين على -

(قال رحمه الله) ولو أن لصوصا من المسلمين غيير المتأولين أو من أهــل الذمة تجمعوا فغلبوا على مصر من امصار المسلمين وأمروا عليهم أميرا فأخذوا رجلا فقالوا لنقتلنك

أو لتشرين هذا الخر أو لتأكلن هذه الميتة أو لحم هذا الخنزير ففعل شيأ من ذلك كان عندنا في سمة لان حرمة هذه الاشياء ثابتة بالشرع وهي مفسدة بحالة الاختيار فان الله تمالي استثنى حالة الضرورة من التحريم نقوله عزوجل الا مااضطررتم اليه والكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عماوراء المستشى فظهر أن النحريم مخصوص محالة الاختياروقد تحققت الضرورة هنا لخوف التلف على نفسه بسبب الاكراه فالتحةت هذه الاعيان في حالة الضرورة بسائر الاطمـمة والاشربة فكان في سمة من التناول منها وان لم نفـمل ذلك حتى نقتل كان آنما وعن أبي بوسف رحمه الله اله لا يكون آ عما وكذلك هذا فيمن أصابته مخمصة فلم لتناول من الميتة حتى مات فعلى ظاهر الرواية يكون آثما وعلى رواية أبي يوسف لا يكون آثما فالاصل عند أبى يوسف أن الاتم بذني عن المضطر ولا شكشف الحرمة بالضرورة قال الله تمالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اتم عليه وقال تعالى فمن أضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم وهذا لان الحرمة بصفة أنها ميتة أو خمر وبالضرورة لا ينعدم ذلك فاذا امتنع كان امتناعه من الحرام فلا يكون آثما فيه وجه ظاهر الرواية ان الحرمة لاتناول حالة الضرورة لأنها مستثناة بقوله تمالي الامااضطررتم اليه فاما أن بقال يصير الكلام عبارة عما وراء المستثنى وقد كان مباحا قبل التحريم فبقى على ماكان فى حالة الضرورة أو يقال الاستثناء من التحريم اباحة واذا ثبتت الاباحة في حالة الضرورة فامتناعه من التناول حتى تلف كامتناعه من تناول الطعام الحلال حتى تلفت نفسه فيكون آثما في ذلك وصفة الخربة توجب الحرمة لمنى الرفق بالمتناول وهو ان يمنعه من استعمال عقله ويصده عن ذكر الله وعن الصلاة وكذلك لحم الخذير لما في طبع الخنزير من الانتهاب وللفذاء أثر في الخلق والرفق هنا في الاباحة عند الضرورة لان اتلاف البعض أهون من اتلاف الكل وفي الامتناع من التناول هلاك الكل فتثبت الاباحة في هذه الحالة لهذالله في وكذلك لوأوعد نقطم عضو أوبضرب مائة سوط أو أقل منها مما يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه لان حرمة الاعضاء كحرمة النفس (ألا ترى) أن المضطر كالاساح له قتل الانسان ليأكل من لحمه لا يباح له قطع عضو من أعضائه والضرب الذي يخاف منه التلف عنزلة القتل على ما بينا أن فتنة السوط أشـــد من فتة السيف والاعضاء في هـ ذا سواء حتى لو أوعـ ده نقطع أصبع أو أعلة بتحقق به الالجاء فكلذلك مجرم باحترام النفس سما لها ولوأوعده بضرب سوط أو سوطين لم يسمه

تناول ذلك لانه لا مخاف على نفسه ولا على عضو من أعضائه بما هـده به أنما يفمه ذلك أو يؤلمه ألما يسيرا والالجاء لا يتحقق مه (ألا ترى) أن بالا كراه بالحبس والقيد لا يتحقق الالجاء حتى لاباحله تناول هـ ذه الاشياء والغم الذي يصيبه بالحبس رعا يزيد على ما يصيبه بضرب سوط أو سوطين (ألا ترى) أن الجهال يتهازلون فيما بينهم بهذا المقدار وكذلك كل ضرب لا يخاف منه تلف نفس أو ذهاب عضو في أكثر الرأى وما يقع في القلب لان غالب الرأى يقام مقام الحقيقة فيما لاطريق الى معرفته حقيقة قال وقد وقت بعضهم في ذلك أدنى الحدود أربعين سوطا فان هددباقل منها لم يسعه الاقدام على ذلك لان مادون الاربعين مشروع بطريق التمزير والتعزير يقام على وجه يكون زاجرا لامتلفا ولكنا نقول نصب المقدار بالرأى لا يكوزولانص في التقدير هناوأحوال الناس تختلف باختلاف تحمل أيدانهم للضرب وخلافه فلا طريق سوى رجوع المكره الى غالب رأيه فان وقع فى غالب رأيه أنه لا تتلف به نفسه ولاعضو من أعضائه لا يصير ملجاً وان خاف على نفسه النلف منه يصير ملجاً وان كان التهديد بعشرة أسواط وهكذا نقول في التمزير للامام أن يبلغ بالتمزير تسمعة وثلاثين سوطا اذا كان في أكثر رأمه انه لايتلف مه نفسه ولا عضوا من أعضائه وكذلك ان تفلب هؤلاء اللصوص على بلد والكنهم أخذوا رجلا في طريق أو مصر لا يقدر فيها على غوث لان المعتبر خوفه التلف على نفسه وذلك بمكنهم من القاع ما هددوه به قبل أن يحضر الغوث ولو توعدوه على شي من ذلك بحبس سنة أو بقيد ذلك من غير أن عنموه طماما ولاشرابالم يسمه الاقدام على شي من ذلك لان الحبس والقيد يوجب الهم والحزن ولا تخاف منه على نفس ولا عضو ولدفع الحزن لا يسعه تناول الحرام (ألا ترى) ان شارب الحمر في العادة أيما يقصد بشربها دفع الهم والحزن عن نفسه ولو تحقق الالجاء بالحبس لتحقق بحبس يوم أو انحوه وذلك بميد وأن قالوا لنجيعنك أو لتفعلن بعض ماذكرنا لم ينبغ له أن يفعل ذلك حتى يجيُّ من الجوع ما يخاف منه التلف لان الجوع شيُّ يهيج من طبعه وبادى الجوع لا يخاف منه التلف أنما بخاف التلف عند نهاية الجوع بان تخلو الممدة عن مواد الطمام فتحترق وشي منه الا يوجد عند أدنى الجوع (ألا ترى) ان الاكراه في هذا معتبر بالضرورة والمضطر الذي مخاف على نفسه من المطش والجوع بباح له تناول الميتة وشرب الخرولا يباح له ذلك يند أدنى الجوع مالم بخف التلف على نفسه وهذا بخلاف ماتقدم اذا هددوه بضرب سوط

فان هناك بباح له التناول ولا يلزمه أن يصـبر الى أن يبلغ الضرب حدا يخاف منه النلف على نفسه لان الضرب فعل الفير به فينظر الى ما هدده به فاذا كان مخاف منه الناف ساح الاقدام عليه باعتبار أن تكنه من أيقاع ماهدده به يجمل كحقيقة الايقاع والجوع هنا مهيج من طبمه وليس هو فمل الفير مه فأنما يمتبر القدر الموجود منه وقد قيل أنما يمتبر أذا كان يعلم أن الجوع صار محيث مخاف منه النلف وأراد أن يتناول مكنوه من ذلك فاما اذا كان يعلم أنه لو صبر الى تلك الحالة ثم أراد أن يتناول لم عكنوه من ذلك فليس له أن يتناول الا اذا كان محيث الحقه الفوث الى أن منتهى حاله الى ذلك فحينتذ لا يسمه الاقدام عليــ بادني الجوع قال وكل شيء جازله فيه تناول هذه المحرمات من الاكراه فكذلك بجوز عندنا الكفر بالله اذا أكره عليه وقلبه مطمئن بالاعان وهذا بجوزفي العبادة فان حرمة الكفر حرمة ثابتة مضمنة لاتنكشف بحال ولكن مراده أنه بجوزله اجراء كلة الشرك على اللسان مع طمأ نينة القلب بالاعاب لان الالجاء قد محقق والرخصة في اجراء كلة الشرك ثاتــة في حق اللجأ بشرط طمانينة القلب بالا عان الا أن هنا ان امتنع كان مثاباً على ذلك لأن الحرمة باقيـة فهو في الامتناع متمسك بالعزيمة والمتمسك بالمزيمة أفضل من المترخص بالرخصة قال وقد بلفنا عن ابن مسمود رضي الله عنه قال مامن كلام أتكم به يدرأ عني ضربتين بسوط غيير ذي سلطان الاكنت متكلمابه وأنما نضم هذا على الرخصة فيما فيه الالم الشديد وأن كان من سوطين إ فاما أن نقول السوطان اللذان لا يخاف منهما تلف يوجبان الرخصة له في اجراء كلمة الشرك فهذا مما لا يجوز أن يظن بعبد الله رضي الله عنه وأما تصرف هذا اللفظ منه على سبيل المثل فلبيان الرخصة عند خوف التلف وقيل السوطان في حقمه كان يخاف منهما النلف لضهف نفسه فقد كان بهذه الصفة على ماروى أنه صعدشجرة يوما فضحكت الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضحكوا فهما تقيلان في الميزان ولو أن هؤلاء اللصوص قالوا شياً من ذلك للرجل والرجل لا يرى أنهم يقدمون عليـه لم يسعه الاقدام على المحرم لان المتبر خوف التلف ولا يصير خائفا التلف اذا كان يعلم أنهم لا يقدمون عليه وان هددوه به وقد بينا ان مالا طريق الي معرفته حقيقة يمتبر فيه غالب الرأى فان كان لايخاف أن يقدموا عليه في أول صرة حتى يعاودوه لم يذبخ له أن يقدم على ذلك حتى يماودوه وهذا على مايةم في القلب (ألا ترى) انك لو رأيت رجلا ينقب عليك دارك من

خارج أودخل عليك ليلا من الثقب بالسيف وخفت ان أنذرته يضربك وكان على أكثر رألك ذلك وسمك أن تقتله قبل أن تملمه اذا خفت أن يسبقك ان أعلمته وفي هذا اتلاف نفس ثم أجاز الاءتماد على غالب الرأى لتمذر الوقوع على حقيقته فكذلك فيما سبق ولو هـددوه بقتل أو اتلاف عضو أو محبس أو قيد ليقر لهـذا الرجل بالف درهم فأقر له به فالاقرارباطل أما اذا هددوه ما مخاف منه التلف فهو ملجأ الي الاقرار محمول عليه والاقرار خبر متميل بين الصدق والكذب فأعا يوجب الحق باعتبار رجحان جانب الصدق وذلك ينعدم بالالجاء وكذلك ان هددوه بحبس أو قيد لان الرضا ينمدم بالحبس والقيد عا يلحقه من الهم والحزن به والمدام الرضاءنع ترجيح جانب الصدق في اقراره ثم قد بينا أن الاكراه نظير الهزل ومن هزل باقراره لفيره وتصادقا على أنه هزل بذلك لم يلزمه شي فكذلك اذا أكره عليه م فان قيل لماذا لم بجمل هذا بمنزلة شرط الخيار وشرط الخيار عنع صحة الاقرار \*قانا لا كذلك بل متى صح شرط الخيار مع الاقرار بالماللا يجب المال حتى لو قال كفلت لفلان عن فلان بآلف درهم على انى بالخيار لا يلزمه المال فأما اذا أطلق الاقرار بالمال وهو خبر عن الماضي فلا يصح ممـ 4 شرط الخيار والاكراه هنا متحقق فأنما يمتبر عوضع يصح فيه اشتراط الخيار وهذا مخلاف ماتقدم من تناول الحرام لان المؤثر هناك الالجاء وذلك ما يخاف منه التلف وهنا المانع من وجوب المال انمدام الرضا بالالتزام وقد انمدم الرضا بالاكراه وان كان بحبس أوقيد قال شريح رحمـه الله القيدكره والوعيدكره والضرب كره والسجن كره وقال عمر رضى الله عنه ليس الرجل على نفسه بامين اذا ضربت أوبفت أوجوءت أى هو ايس بطائم عندخوف هذه الاشياء واذالم يكن طائما كان مكر هاولو توعدوه بضرب سوط واحد أوحبس يوم أو قيد يوم على الاقرار بألف فأقر به كان الاقرار جائزا لانه لايصير مكرها مهذا القدر من الحبس والقيد فالجهال قد تهازلون به فما بينهم فيحبس الرجل صاحبه يوما أو بمض يوم أو يقيده من غير أن يفمه ذلك وقد يفمل المرء ذلك بنفسه فيجمل القيد في رجله ثم يمشى تشبيها بالمفيد أرأيت لو قاوا له لنظر قنك طرقة أو لنسمنك أو لتقرُّ ن به أما كان افراره جائزًا والحد في الحبس الذي هو اكراه في هذا ما بجيء منه الاغمام البين وفي الضرب الذي هو اكراه ما مجد منه الالم الشدد وليس في ذلك حد لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه لان نصب المقادير بالرأى لا يكون واكمن ذلك على قدر

ما يرى الحاكم اذا رفع ذلك اليه فما رأى أنه اكراه أبط ل الاقرار به لان ذلك بختلف باختلاف أحوال الناس فالوجيــه الذي يضم الحبس من جاهه تأثير الحبس والقيد يوما في حقه فوق تأثير حبس شهر في حق غيره فلهذا لم تقدر فيه بشي وجعلناه موكولا الى رأى الناضي ليبني ذلك على حال من التلي به ولو أكرهوه على أن يقر لرجل بألف درهم فأقر له مخمسما مة كان باطلا لا بهم حـين أكرهوه على ألف فتـد أكرهوه على أقل منها فالحسمائة بعض الالف ومن ضرورة امتناع صحة الاقرار بالالف اذا كان مكرها امتناع صحة اقراره بما هو دونه ولان هـذا من عادات الظامة أنهم يكرهون المرء على الاقرار وبدل الحط بألف ويقنعون منه سمضه فبهذا الطريق جمل مكرها على مادون الالف ولوأقر بالفين لزمه ألف درهم لانه طائع في الافرار في احد الالفين وليس من عادات الظلمة أن يتحكموا على المرء عال ومرادهم أكثرمن ذلك وفرق ألوحنيفة بين هذا وبين ما اذا شهدأ حدالشاهدين بألف والآخر بألفين فان هناك لا تقبل الشهادة على شئ وقال هناك لا يصح اقراره بقدر ألف وتصح الزيادة لأن في الشهادة تعتبر الموافقة من الشاهدين لفظا ومعنى وقدانعدمت الموافقة لفظا فالالف غير الالفين وهنا المكره مضار متعنت فأنما يعتبر في حقمه المني دون اللفظ وقد قصد الاضرار به بالزام الالف اياه باقراه فيرد عليه قصده ولا يلزمه الالف عا أقر به ويلزمه ما زاد عليه ولو أقر بألف دينار لزمته لان الدراهم والدنانير جنسان حقيقة فيكونهو طائما في جميع ما أقر مه من الجنس الآخر ولا نقال الدراهم والدنانير جملا كجنس واحد في الاحكام لان هذا في الانشاآت فاما في الاخبارات فهما جنسان كما في الدعوى والشهادة فأنه اذا ادعى الدراهم وشهد له الشهود بالدنانير لاتقبل والاقرار اخبار هنافالدراهم والدنانير فيه جنسان وكذلك ان أقرله بنصف غيرما أكرهو دعليه من المكيل أوالموزون فهو طائع متى أقر به ولو أكرهوه على أنه يقر له بألف فأقرله ولفلان الغائب بألف فالافرار كله باطل في قول أبى حنيفة وأبى يوسف سواء أقرالغائب بالشركة أوانكر هاوقال محمد ان صدقه الفائب فيما أقر به بطل الاقرار كله وان قال لى عليه نصف هـذا المال ولاشركة بيني وبين هذا الذي أكرهوه على الاقرار له جاز الافرار للفائب ينصف المال وأصل المسئلة ما بيناه في الاقرار أن المريض أذا أقر لوارثه ولاجنى بدين عند أبي حنيفة وأبي يوسف الاقرار باطل على كل حال لانه أقر بأن المال مشترك مينهما ولا وجه لانبات الشركة للوارث فيبطل الاقرار

كله وهناأ قربانال شتركا بينهما ولا وجه لا تبات الشركة لمن أكره على الاقرار له فكان الاقرار باطلا وكذلك عند محمد أن صددقه الاجنبي بالشركة وأن كذبه فله نصف المال لانه أقرله ينصف المال وادعي عليه شركة الوارث معهوهنا أيضا أقر للفائب ينصف المال طائما وادعى عليه شركة الحاضر معــه فكان اقراره للغائب بنصف المال صحيحا ودعواه الشركة باطلة ولو أكرهوه على هبـة جارته لمبـد الله فوهما لمبد الله وزيد وقبضاها بامره جازت في حصة زيد لانه ملكه نصف الجارية طائما والشيوع فيما لا يحتمل القسمة لا يمنع صحة الهبة و بطلت في حصة عبد الله بالاكراه ثم الهبة انشاء التصرف فبطلانه في نصيب من أكره عليه لا عنم من صحته في نصيب الآخر كالوصية فان من أوصي لو ارئه ولا جنبي جازت الوصية فى نصيب الاجنبي بخلاف الاقرار ولو كان ذلك في ألف درهم بطلت الهبة كاما أما عند أبي حنيفة فلانه لا بجو "زهبة ما يحتمل القسمة من رجلين اذا كان طائمافي حقهما فاذا كان مكرها في حق أحدهما كان أولى وأما عند أبي يوسف ومحمد فأنما لا يجوز هنا لان الهبــة بطلت في نصيب عبد الله من الاصل فلو صحت في نصيب زيد كانت في مشاع محتمل القسمة وذلك عنم صحة الهبـة (ألا ترى) أنه لو وهب داره من رجل فاستحق نصفها بطلت الهبة في الثاني واستشهد لهذا عالو اشترى دارا وهو شفيها مع رجل غائب فقبضها ووهما وسلمها تم حضر الغائب فأخذ تصفها بالشفعة بطات الهبة فى النصف الآخر لان فى النصف المَأْخُوذُ بِالشَّفِعَةُ الْهُبَّةُ تَبْطُلُ مِن الْأَصْلُ وَكَذَلَكُ لُو وَهُبِّ لُرْجِلُ دَارًا عَلَى أَنْ يَعُوضُهُ مِن نصفها خمرا فالهبة تبطل في النصف الباقي لبطلانها في النصف الذي شرط فيه الحمر عوضا وهذا مخلاف الريض اذا وهب داره من انسان ولا مال له غيرها ثم مات فان الهبة تنتفض في الثاثين لحق الورثة وتبقى في الثاث صحيحة لان الهبة في الكل صحيحة في الابتـداء وأنما تنتقض في الثاثين لحق الورثة بدموت الواهب فكان الشيوع في الثلث طار ما وذلك لا يبطل الهبة كما لو وهب داره من انسان ثم رجم في نصفها وفيما تقدم من المسائل المبطل للهبة في النصف مقترن بالسبب فبطلت الهبة في ذلك النصف من الاصل فالشيوع في النصف الباقي يكون مقارنا لاطارئا ولوأكرهوه على هبة جاريته لرجل ودفعها اليه فوهب ودفع فاعتقها الموهوب له جاز عتقه وغرم المعتق قيمتها أما قوله ولو دفعها اليه فهو فصل من الكلام فان الاكراه على الهبة يكون اكراها على الدفع بخلاف الاكراه على البيع فأنه لا يكون اكراها

على التسليم والفرق أن المكره مضار متمنت والهبـة لاتوجب الملك بنفسها ما لم يتصل مها القبض فاذا كان الضرر الذي قصده المكره وهو ازالة ملكه لا يحصل الا بالقبض تمدى الاكراه اليه وان لم ينص عليه فأما البيم فموجب الملك بنفسه والاضرار به يتحقق متى صح فلا يتمدى الاكراه عن البيم الى شي آخر واذا سلم بمد ذلك بفير أمره كان طائما في التسليم ووضحه أن القبض في باب البيم يوجب ملك التصرف وذلك حكم آخر غير ماهو الوجب الاصلى بالبيم وهو سلك الفير فلا يتمدى الاكراه اليه مدون التنصيص عليه وأما القبض في باب الهبة فيوجب الملك الذي هو حكم الهبة وهو ملك الغير فلهذا كان الاكراه على الهبة اكراها على التسليم ثم بسبب الاكراه تفسد الهبة ولكن الهبة الفاسدة توجب الملك بمد القبض كالهبة الصحيحة بناء على أصانا ان فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض فاذا أعتقها أو دبرها أو استولدها فقد لاقى هذه التصرفات منه ملك نفسه فكانت نافذة وعليه ضمان قيمتها لان رد المينكان مستحقا عليه وقد تمذر بنفوذ تصرفه فيه فمليه قيمتها كالمشتراة شراء فاسدا واذا شاء المكره في هذا كله رجع على الذين أكرهوه بقيمتها لأنهم أتلفرا عليه ملكه فان الاكراه بوعيد متلف بجعل المكره ملجأ وذلك يوجب كون المكره آلة للمكره ونسبة الفعل اليه فيما يصلح أن يكون آلة وهو في التسليم والا تلاف الحاصل به يصلح أن يكون آلة للمكره فاذا صار الاتلاف منسوبا الى المكره كان ضامنا القيمة فانضمنهم القيمة رجموا بها على الموهو باله لانهم قاموا في الرجوع عليه مقام من صحبهم ولانهم ملكوها بالصحبة ولو كانت قائمة من هذا الموهوبله كان لهم أن يأخذوها منه واذا أتلفوهابالاعتاق كانهم أن يضمنوه قيمتها «فان قيل لماذا لا تنفذ الهبه منجهتهم «قلنا لانهمما وهبوها له وانما قصدوا الاضرار بالمكره لا التبرع من جهتهم بخلاف الفاصب اذا وهب المفصوب تمضمن القيمة فان هناك قصد تنفيذ الهبة من جهته فاذا ملكه بالضمان نفذت الهبة منجهته كما قصدهاولذلك لو أكرهوه على البيع والتسليم ففمل فأعتقه المشترى أودبره أوكانت أمة فاستولدها نفذ ذلك كله عندنا وقال زفر لا ينفذ شئ من ذلك وأصل المسئلة أن المشترى من المكره بالقبض يصير مالكا عندنا خلافا لزفر رحمه الله وحجته في ذلك أن بيم المكره دون البيم بشرط الخيار للبائع فالبائع هناك راض بأصدل السبب والبيم هناك يتم عوت البائع وهنا لا يم ثم هناك المسترى لا علكه بالقبض فهنا أولي اذبيم المكره كبيم المازل

ولو تصادقا أنه كان البيم بينهما هزلا لم يملك المشترى المبيم بالقبض فكذلك أذا كان البائع مكرها وكلامه في الاكراه بالقتل أوضح لان الفعل ينعدم في جانب المكره بالالجاء فيصير كان المكره باشر ذلك بنفسه فلا يملكه المشترى بالقبض وان كان لو أجازه المالك طوعا صح وحجتنا فى ذلك أن بيم المكره فاسد والمشترى بالقبض بحكم البيم الفاسد يصير مالكا وبيان الوصف ان ماهو ركن المقد لم ينعدم بالاكراه وهو الايجاب والقبول في محله وأعا اندـدم ماهو شرط الجواز وهو الرضى قال الله تمالى الا أن تكون تجارة عن تراض مذكم وتأثير انعدام شرط الجواز في افساد العقد كما هو في الربا فان المساواة في أموال الربا شرط جواز العقد فاذا العدمت المساواة كان العقد فاسدا وكان الملك ثاتنا للمشترى بالقبض فهذا مثله مخلاف البيم بشرط الخيار فان شرط الخيار بجمل المقد في حق حكمه كالمتعلق بالشرط والمتملق بالشرط ممدوم قبل الشرط وهـذا لان قوله على انى بالخيار شرط ولكن لاعكن ادخاله على أصل السبب لان البيع لا يحتمل التعليق بالشرط فيكون داخلا على حكم السبب لان الحريج يحتمل التأخر عن السبب وبهذا تبين أن البائع هناك غدير راض بالسبب في الحال لانه علقه بالشرط فلا يتم رضاه به قبل الشرط فكان أضعف من بيم المكره لان المكره راض بالسبب لدفع الشرعن نفسه غير راض بحكم السبب والخيار الثابت للمكره من طريق الحكم فيكون نظير خيار الرؤية وخيار العيب وذلك لا يمنع انعقاد السبب في الحكم مقيدا لحكمه فكذلك بيم المكره وكذلك الهازل فأنه غير راض باصل البيم لأن البيع أسم للجد الذى له فى الشرع حكم والهزل ضـد الجد فاذا تصادقا على أنهما لم يباشرا ماهو سبب الملك لا ينعقد البيع بينهما موجبا للملك وهنا المكره دعي الى الجد وقد أجاب الىذلك لانه لوأتى بفيره كان طائما فكان بيم المكره أقوى من بيم الهازل من هذا الوجه وأنما ينعدم الفعل في جانب المكره اذا صار منسوبا الي المكره وذلك يقتصر على ما يصلح أن يكون المكره فيه آلة للمكره وفي البيع لا يصلح أن يكونهو آلة للمكره لان الشكلم بلسان الفيرلا يتحقق فيه المكره مباشراً للبيع فأن قيل هوفي التسليم بصلح أن يكون آلة للمكره فينتقل ذلك الى المكره ويصير كأنه سلم منفسه فلا عدكه المشترى ، قلت هو في التسليم متمم للمقد فلا يصلح أن يكون آلة للمكره وانما يصلح أن يكون آلة للمكره في تسليم ابتداء غصب ونبوت الملك في البيع الفاسد لا ينبني على ذلك وأنما ينبني على تسليم هو حكم المقد وذلك متصور على المكره

أيضايوضحه أنه لا تأثير الا كراه في تبديل محل الفعل ولو أخرجناهذا التسليم من أن يكون متمالاءقد جملناه غصبا ابتداء بنسبته الى المكره فيتبدل بسبب الاكراه ذات الفعل واذا كاذلا بجوزأن يتبدل محل الفعل بسبب الاكراه فكيف بجوز أن تتبدل ذاته ومن أصحابنا رحهم الله من علل لتنفيذ عتى المشترى من غير تعرض للملك فنقول ايجاب البيم مطلقا تسليط للمشترى على المتق والاكراه لا يمنع صحـة التسليط على المتقونفوذ المتق يحكمه كا لا يمنع الاكراه صحة الاعتاق(ألاترى) انه لو أكره على أن يوكل في عتق عبده ففعل وأعتقه الوكيل نفذ عنقه فهذا مثله واذا ثبت نفوذ المتق والتدبير والاستيلاد فقد تمذر على المشترى رد عينهافيضمن قيمتها للبائع فان شـاء البائع ضمن الذين أكرهوه لان العقد وما شممه وان لم يصر مضافا اليهم فلاتلاف الحاصل به يصـير مضافا اليهم في حق البائم لان المكره يصلح أن يكون آلة لهم في الاتلاف فكان له أن يضمنهم قيمتها ثم يرجعون بها على المشـترى لابهم قاموا متمام البائع أو لانهم ملكوها بالضماذولا يمكن تنفيذ البيع منجهتهم فيرجعون على المشترى بقيمتها لانه أتلفها عليهم طوعا بالاعتاق ولو ان المشترى أتلفها والموهوب له لم يفعل بها ذلك ولكنه باعها أو وهما وسلمها أو كاتبها كان لمولاها المكره أن ينقض جميم ذلك لان هذه التصرفات تحتمل النقض فينقض لحق المكره مخلاف العتق (ألا ترى) أن العتق لا ينتقض لحق المرتهن والبيم والهبة والكتابة تنقض لحقه \*فان قيل فأين ذهب قولكم ان بيم المكره فاسد والمشترى شراءفاسدا لا ينقض منه هذه التصرفات بمدالقبض لحق البائم \*قلنا لان هناك البائم سلم المبيع راضياً به فيصير بالتسليم مسلطاً للمشترى على هذه التصرفات وهنا المكر وغير راض بالتسليم ولو رضى بالتسليم تم البيع فوزانه المشترى شراء فاسدا اذا أكره البائم على التسليم فسلمه مكرها وهذا لان الفاسد معتبر بالصحيح وفي البيم الصحيح اذا قبضه المشترى بفير اذن البائع وتصرف فيه ينقض من تصرفاته مايحتمل النقض لابقاء حق البائع في الحبس دون مالا محتمل النقض قال وليس في شي يكره عليه الانسان الا وهو يرد الاما جرى فيه عتق أو تدبير أو ولادة أو طلاق أو نكاح أو نذر أو رجمة في المدة أو في الايلاء بمن لا يقدر على الجماع فان هذه الاشياء تجوز في الاكراه ولا ترد وأصل المسئلة أن تصرفات المكره قولا منعقد عندنا الا أن ما يحتمل الفسيخ منه كالبيم والاجارة يفسخ وما لا يحتمل الفسخ منــه كالطلاق والنكاح والعتاق وجميع ما سمينا فهو لازم وقال الشافعي تصرفات المكره قولا

يكون لفوا اذا كان الاكراه بغـيرحق بمنزلة تصرفات الصي والمجنون ويستوى أن كان الاكراه بحبس أو نتل \*وحجته في ذلك قوله تمالي لاا كراه في الدين والمراد نفي الحكم لما يكره عليه المرء في الدين قال عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فهذا بدل على ان ما يكره عليه يكون مرفوعا عنه حكمه وائمه وعينه الا بدليل والممنى فيه ازهذا قول موجب للحرمة فالاكراه الباطل عليه يمنع حصول الفرقة كالردة و تأثيره ان انمقاد التصرفات شرعا بكلام بصدر عن قصد واختيار معتبر شرعاو لهذا لا ينمقدشي من ذلك بكلام الصي والمجنون والنائم وليس للمكره اختيار صحيح ممتبر شرعافيا تكلمبه بلهومكره عليه والاكراه يضاد الاختيار فوجب اعتبارهذا الاكراه في انعدام اختياره به لكونه اكراها بالباطل ولكونه معذورا فىذلك فاذالم سبقله قصدمعتبر شرعاالتحق بالمجنو ن بخلاف العنين اذا كرهه القاضي على الفرقة بدهمضي المدة أو المولى بعده الانذلك اكراه بحق لانعدام اختياره شرعا (ألا ترى) ان المديون اذا أكرهه القاضى على بيم ماله نفذ بيمه والذى اذا أسلم عبده فاجـ بر على بيمه نفذ بيمه مخلاف مااذا أكرهه على البيم بنير حق قال وعلى هذا قات واذا أكره الحربي على الاسلام صبح اسلامه ولو أكره المستأمن أو الذمي على الاسلام لا يصبح اسلامه لانه اكراه بالباطل ولا يدخل فيه السكران فانه غير ممذور شرعا فهو في المهني كالمكره محق فيكون قصده واختياره معتبرا شرعا ولهذا نفذ منه جميم التصرفات ولهذا صح اقراره بالطلاق هناك ولا يصح هنا اقراره بالطلاق بالاتفاق فكذلك انشاؤه وهـذا الخلاف الهازل لانه قاصدا لي الذكلم بالطلاق مختار له فان باب الهزل واسم فلما اختـار عند الهزل التكم بالطلاق من بين سائر الكمات عرفنا أنه مختار للفظ وأن لم يكن مرمدا لحكمه فأما الكره ففير مختار في التكلم بالطلاق هنا لانه لا محصل له النجاة اذا تكلم بشيء آخر وهذا بخلاف ما اذا أكره على أن يجامع اصرأة وهي أم اصرأته فانها تحرم عليه لانا ادعينا هـذا في الاقوال التي يكون تبوتها شرعا بناء على اختيار صحيح فأما الافعال فتحققها وجودها حسا (ألا ترى) انه اذا تحقق ذلك من المجنون كان موجباللفرقة أيضا فكذلك من المكره مخلاف مانحن فيه ولان سبب الاكراه محافظة قدر الملك على المكره حتى قاتم في الاكراه على العتق المكره يضمن القيمة للمكره وكماتجب محافظة قدرملك عليه تجب محافظة عين ملكه عليه ولا طريق لذلك سوى أن مجمل الفعل عدما في جانب المكره ومجمل هو آلة

للمكره واذا صار آلة له امتنع وقوع الطلاق والعتاق ولا معنى لقولكم أنه فى التكلم لا يصلح آلة فانكم جملتموه آلة حيث أو جبتم ضمان القيمة على المكره في المتاق وضمان نصف الصداق على المكره في الطلاق قبل الدخول ثم ان لم يمكن أن يجمل آلة حتى يصير الفمل موجودا من المكره بجمل آلة حتى ينمدم الفمل في جانب المكره فيلفو طلاقه وعتاقه \*وحجتنا في ذلك ما روينا من الآثار في أول الكتاب والمعنى فيه أنه تصرف من أهله في محله فلاياخي كما لو كان طائعا وبيانه ان هذا التصرف كلام والاهليـة للـكلام يكون مميزا ومخاطب ا وبالاكراه لا ينمدم ذلك وقد بينا انه مخاطب في غيير ما أكره عليمه وكذلك فيما كره عليه حتى نوع عليه الاس كما قررنا وهذا لان الخطاب بنبني على اعتدال الحال وذلك لا يختاف فيه أحو ال الناس وأقام الشرع البلوغ عن عقل مقام اعتدال الحال في توجه الخطاب واعتبار كلامه شرعا تيسيرا للاس على الناس وبسنب الاكراه لاينمدم هذا المدني والسبب الظاهر متى قام مقام الممنى الخنى دار الحكم معه وجود او عدما وبيان المحلية أنه ملكه ولولم يكن مكرها لكان تصرفه مصادفًا محله وليس للطواعية تأثير في جمـل ماليس بمحل محلا فعرفنا أن التصرف صادف محله الا أن بسبب الاكراه ينعدم الرضا منه بحكم السبب ولا سعدم أصل القصد والاختيار لان المكره عرف الشرين فاختار أهونهما وهذا دليلحسن اختياره فكيف يكون مفسد الاختياره وهو قاصد اليه أيضا لانه قصد دفع الشر عن نفسه ولا يتوصل اليه الا بايقاع الطلاق وما لا يتوصل الى المقصود الا به يكون مقصودا فمرفنا أنهقاصد مختار ولكن لالعينه بللدفع الشرعنه فيكون عمزلة الهازل من حيث أنه قاصد الى التكلم مختار له لا لحكمه بل لفيره وهو الهزل ثم طلاق الهازل واقع فبه يتبين ان الرضا بالحكم بعد القصد الى السبب والاختيار له غيرمعتبر وقد بينا ان حال المكره في اعتبار كلامه فوق حال الهازل لان الحكم للجد من الكلام والهزل ضد الجد والمكره بتكلم بالجدلانه بجيب الى ما دعى اليه ولكنه غير راض بحكمه وهـذا مخلاف الردة فأما تنبني على الاعتقاد وهو التكلم بخبر عن اعتقاده وقيام السيف على رأسه دليل ظاهر على أنه غير معتقد وأنه في إخباره كاذب وكدلك الاقرار بالطلاق والاقرار متميل بين الصدق والكذب وأنما يصح من الطائم لترجع جانب الصدق فان دنه وعقله يدعو أنه الى ذلك وفي حق المكره قيام السيف على رأسه دليل على أنه كذب والمخبر عنه اذا كان كاذبا فالاخبار به لا يصير صدقا فان أقر به

المةر باختياره لا يصير كاننا حقيقة وهذا بخلاف مااذا هزل بالردة لانهناك أنما يحكم بكفره لاستخفافه بالدىن فان الهازل مستخف لامحالة اذ الاستخفاف بالدين كفر فاما المكره فذير مسـ تخف ولا معتقد لما نخبر مه مكرها ثم ان وجب محافظة قدر اللك على المكره فذلك لابدل على أنه بجب محافظة عين الملك عليه كما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو موسر فانه يجب محافظة قدر الملك على الساكت بانجاب الضمان له على المعتق ولانجب محافظة عين ملكه بإبطال عتق المعتق وهذا لانه مكره على شيئين التكلم بالعتاق ا والاتلاف وهوفى التكام لايصلح آلة للمكره لان تكلمه بلسان الغير لا يتحقق وفى الاتلاف يصلح آلة له فجملنا الاتلاف مضاوا الى المكره فأوجبنا الضمان عليــه وجملنا التــكلم بالطلاق والمتاق مقصورا على المكره فحكمنا بنفوذ توله بان المكره ينبغي أن مجمل آلة حتى ينمدم التكلم في جانبه حكما \* قلنا هذا شي لا عكن تحقيقه هنا فان الخلاف في الاكراه بالقتل والاكراه بالحبس سواء وعند الاكراه بالحبس لا ينمدم الفعل في جانب المكره محال ثم نقول ليس للاكراه تأثير في الاهدار والالفاء (ألا ترى )ان المكره على اتلاف المال لا مجمل فعله لفوا عنزلة فعل التهمة ولكن بجمل وجبا للضمان على المكره فعرفنا ان تأثير الاكراه في تبديل النسبة حتى يكون الفـمل منسوبا الى المكره وهـذا نقتصر على مايصلح أن يكون المكره آلة للمكره فلو اعتبر ناذلك لاعدم الفعل في جانب المكره من غير أزيصير منسوبا الى المكره كان تأثير الاكراه في الالفاء وذلك لابجوز والمراد بالآية الحديث نني الاثم لارفع الحكم وبه نقول ان الائم يرتفع بالاكراه حتى لوأكرهه على القاع الطلاق الثلاث أوالطلاق حالة الحيض لا يكون آءًا اذا ثبت ان تصرفاته تنعقد شرعا فمالا يكون محتملا للفسخ بعد وقوعه يلزم من المكره وما لا يعتمد تمام الرضايكون لازمامنه والطلاق والمتاق لايعتمد تمام الرضاحتي ان شرط الخيار لاءنم وقوعهما وما يحتمل الفسخ ويعتمد لزومــه تمام الرضا قلنا لا يكون لازما اذا صدر من المكره الا أن يرضى به بمد زوال الاكراه صريحا أو دلالة فحيننذ يلزم لوجود الرضامنه به فان باع المشترى من المكره العبد من غميره وأعتقه المشترى الآخر نفذ عتقه لان المشترى من المكره ملك بالشراء وان كان للمكره حق الفسيخ كما كان المشترى منه مالكا بالشراء وان كان له حق الفسيخ الا ان عتق المشترى من المكره قبل القبض لاينفذ وعتق المشترى من المشترى من المكره نافذ قبضه أو لم يقبضه

لان بيم المكره فاسد فالمشترى منه لايصير مالكا الا بالقبض فأما بيم المشترى منه فصحيح وان كان للمكره حق الفسيخ كالمشترى اذا قبض المبيع بفير اذن البائع وباعه صبح بيعه وان كان للبائع حق الفسيخ فاذا صح البيم ملكه بنفس العقد وينفذ عتقه فيه ويصير بالعتق قابضا له يوضحه أن المشتري بانجاب البيم لفيره يصير مسلطاً له على المتق وهو لو أعتق بنفســه نفذ عتقه فينفذ عتق المشترى منه متسليطه أيضائم كان للمولى الخيار ان شاء ضمن الكره قيمته أذا كان الوعيد بقتل لان الاتلاف صار منسوبا اليه وأن شاء ضمن الذي أخذه منه لأنه قبضه بشراء فاسد وقدتمذررده وانشاءضمن الذي أعتقه لأنه أتلف المالية فيه بالاعتاق والعتق ينفذ من جهته حتى يثبت الولاء له فان ضمن المكره رجع المكره بالقيمة ان شاء على المشـترى الاول وان شاء على المشـترى الثاني لانه قام مقام المكره بعد ماضمن له ولانه ملكه بالضمان وكل واحد منهما متعد في حقه فيضمن أمهما شاء فان ضمن المشترى الآخر المكره أو المكره رجع على المشترى الاول لان استرداد قيمته منه كاسترداد عينه وذلك مبطل للبيمين جميما فيرجع هو بالتمن على الشترى الاول ويرجع المشترى الاول بالثمن على مولاه واذضمن الكره المشترى الاول أوضمنه المكره نفذ البيع بين المشترى الاول والمشترى الآخر وكان الثمن له لانه كان باع ملك نفسه وكان البيم صحيحا فيما بينهـما الا انه كان للمكره حق الفسخ فاذا سقط حقه بوصول القيمة اليه وقد تقرر الملك للمشترى الاول نفذ البيم بينه وبين المشترى الآخر ولو كان الاكراه نقيد أو حبس أو قتل على أن يبيمها منه بالف درهم وقيمتها عشرة آلاف فباعها منه باقل من ألف درهم فني القياس هـذا البيع جائز لانه أنى بمقد آخر سوى ماأكره عليه فالبيع بخمسمائة غير البيع بالف بدليل الدعوى والشهادة واذا أتى بعقد آخر كان طائما فيـ م كما لو أكره على البيع فوهب له وفي الاستحسان البيع باطل لانه اذا أكرهه على البيع بالف فقد أكرهه على البيع بأقل من ألف لان قصد المكره الاضرار بالمكره وفي ممنى الاضرار هذا البيم فوق البيم بألف فكان هو عصلا مقصود المكره فلهذا كان مكرها (ألا ترى) أن الوكيل بالبيع بألف اذا باع بألفين ينفذ على الوكل والوكيل بشراء عين بألف اذا اشـتراها بخمسمائة ينفذ على الموكل لان في هذا تحصيل مقصود الوكل فوق ما أمره مه فلا يمدخلافا ولو باعه بأكثر من ألف كان البيع جائز الان هذا في معنى الاضرار دون ماأمره به المكره فلم يكن

هو عصلا ، قد ود الكره فيما باشره وهذا لان المهتنع من البيع بآلف لا يكون ممتنعا من البيم بآلفين والمه: من البيع بألف يكون ممتنعامن البيم بخمسمائة ولوأ كرهوه على البيم نوهبه نفذذك لاذ المتنع من البيع قد لا يكون ممتنعا من الهبة للقصد الى الانعام ثم هو مخالف للمكره في جنس ما أصره به فلا يكون محصه لا مقصودالم بكره بل يكون طائعا مخالفاله كالوكيل بالبيع بألف درهم اذا باع بألف دينار بخلاف البيم بخمسائة فهناكماخالف المكره في جنس ما أصره به وتحصيل مقصود المكره فيما باشره أتم فكان مكرها وكذلك لوأ كرهوه على أن يقر له بألف درهم فوهب له ألف درهم جاز لان الهبة غير الاقرار الاقرار من التجارة والهبة تبرع والمتنع من الاقرار قد لا يكون ممتنعا من الهبـة فكان هو في الهبة طائمًا ولو أكرهوه على بيم جاريته ولم يسموا أحدا فباعها من انسان كان البيم باطلا لان قصد المكره الاضرار بالمكره لامنفعة المشترى وأن لم يبين المشترى لا يتمكن الخال في متصود الكره فكاذه و مكرها في البيع ممن بأعه ولو أخذوه بمال ليؤديه وذلك المال أصله باطل فاكرهوه على أدائه ولم بذكروا له بيم جاريته فباعها ليؤدى ذلك المال فالربيع جائز لانه طائع في الربيع وأنما أكره على اداء المال ووجهه أن بيع الجارية غير متمين لاداء الال فقد يتحقق اداء المال بطريق الاستقراض والاستيهاب من غدير بيم الجارية وهذا هو عادة الظامة اذا أرادوا أن يصادروا رجلا محكمون عليه بالمال ولايذكرون له يم شئ من ملكه حتى اذا باءـ به ينفذ بيمه فالحيلة لمن التلى بذلك أن تقول من أبن أؤدي ولا مل لى فاذا قالله الظالم بم جارةك فالآنيصير مكرها على بيمها فلا ينفذ بيمها ولو أكر هوه على أن يديم جاريته من فلان بألف درهم فباعمامنه بقيمة ألف درهم دنانير جاز البيم في القياس لان الدراهم والدنانير جنسان حقيقة وهو في الاستحسان باطل لانهما في المعنى والمقصود جنس واحد وقد بينا فيما تقدم ازفى الانشاآت جملا كجنس واحدكما في شراء ماباع باقل مما باع وفي شراء الضارب باحد النقدين ورأس المال من النقد الآخروفي الاخبارات هما جنسان مختلفان وبهذا يتضح الفرق بين هذا وبين الاقرار الذى سبق فالاقرار اخبار والدراهم والدنانير في ذلك جنسان مختلفان وهنا أنما أكره على انشاء البيم والدراهم والدنانير في ذلك جنس واحد فكان البيع باطلا ولو أكرهوه على أن يبيمها بألف درهم فباعم المرض أوحنطة أو شــ مير جاز البيم بكل حال لان البيم يخلف باختــ لاف المرض وهو آت بمقد آخر سوى ما أكره عليه حقيقة وحكم وقد يمتنع الانسان من البيع بالنقدولا يمتنع من البيع بالعرض لما أكره عليه حقيقة وحكم وقد يمتنع من البيع بالعرض ولايمتنع من البيع بالنقد فالمدكره لماله من الغرض في ذلك العرض وقد يمتنع من البيع بالعرض ولايمتنع من البيع بالنقد فالمدكره على احد النوعين يكون طائعا في العقد الآخر اذا باشره والله أعلم بالصواب

# - معلى باب الاكراه على العتق والطلاق والنكاح كال

(قال رحمه الله) ولو أن رجلا أكره توعيد قتل على عتق عبده فأعتقه نفذالمتق عندنا لما بينا أنه في التكلم بالعتق لاعكن أن مجعل آلة للمكره فيبقي تكلمه مقصورا عليه ويصير مه ممتقا لان الاكراه وانكاز، يفسد اختياره لكن لايخرجه من أن يكون مخاطبا وفها عكن نسبته الى المكره بجمل المكره آلة له فرجم الاختيار الصحيح على الاختيار الفاسد وفها لا يمكن نسبته الى المكره يبقى مضاوا الى المكره عاله من الاختيارالفاسد وعلى المكره ضمان قيمته لأن في حكم الإتلاف المكره يصلح آلة للمكره فيصير الاتلاف مضافا الى المكره ترجيحا للاختيار الصحيح على الاختيار الفاسد ويستوى ان كان المكره موسرا أوممسرا لان وجوب هذا الضمان باعتبار مباشرة الاتلاف فيكون جبرانا لحق التلف عليـ وذلك لا يختلف بالبسارة والمسرة ولا سماية على العبد لانه نفذ العتق فيه من جهة مالكه ولاحق لاحد في ماله بخلاف المريض يعتق عبده وعليه دين فهناك بجب السدماية لحق الفرماء وكذلك اذا أعتق المرهون وهو ممسر فانه يجب السماية على المبدلحق المرتهن والمحجور عليه لَاسفه اذا أعتق عَبده تجب السماية على العبد في قول محمد وهو قول أبي يوسف الاول رحمه الله لان بالحجر عليه صار هو في حكم التصرف ناقص الملك لوجوب النظر له شرعا وهنا بعذر الاكراه لم يصر ناقص الملك ومعنى النظر يتم بابجاب الضمان على المكره ثم الولاء يكون للمكره لانه هو المتق والولاء لمن أعتق وثبوت الولاء له يبطل حقه في تضمين المكره كما لوشهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده تم رجما بعد القضاء ضمنا قيمته والولاء نابت للمولى وهذا لان الولاء كالنسب ليس عال متقوم وليس للمكره أن يرجع على العبد بشئ لانه قام مقام المولى ولا سبيل للمولى على المبد فى الاستسماء ولان المكره لم يصر مالكا للعبد بالضمان ( ألا ترى ) أن الولاء للمكره فان كان العبد بين رجلين فأكره أحدهما حتى أعتقه جاز عتقه ثم على قول أبى يوسف ومحمــد رحمهما الله المنق لا يتجزأ فيمتق العبد

كله والولاء للممتق وعلى المكره أن كان موسرا ضمان جميم القيمة بينهما نصفين لأنه صار متلفا الملك عليهما وان كان معسرا ضمن نصيب المكره لانه باشر اتلاف نصيبه ويستسعى العبد فى قيمة نصيب الشريك الآخر لانه لم يوجد من المكره اتلاف نصيب الشريك قصدا ولكنــه تمدى اليــه التلف حكما فيكون هو بمنزلة شريك المعتق والمعتق اذا كان ممسرا لايجب عليه ضمان نصيب شريكه ولكن بجب على العبد السماية في نصيب شريكه لانه قد سلم له ذلك القدر من رقبته ولا برجم واحد منهما على صاحبه بشي أما على العبد فلانه سعى في بدل ماسلم له وأما المكره فلانه ضمن عباشرة الاللف وأما في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله فالمكره ضامن لنصيب المكره موسرا كان أو معسرا وفي نصيب الساكت ان كان المكره موسرا فالساكت بالخيار ان شاء أعتق نصيبه وان شاء استسماه في نصيبه وان شاء ضمن المكره قيمة نصيبه فان ضمنه يرجم المكره بهـذا النصف من القيمة على العبد فاستسعاه فيه لانه قام مقام الساكت في ذلك وصار متملكا لنصيبه باداء الضمان والولاء بين المكره والمكره نصفان وان كان المكره ممسرا فللساكت حق الاستسماء والاعتاق والولاء بينه وبين المكره نصفان لانه عتق نصيب كل واحد منهما على ملكه ، ولو أكره توعيد تلف على أن يطلق امرأته ثلاثًا فف مل ولم يدخل بها بانت منه لما قلنا وعلى الزوج نصف الصداق ان كان سمى لها مهرا والمتمة ان لم يكن سمى لها مهرا ويرجع بذلك على المكره لانه هو الذي ألزمه ذلك المال حكما فان وقوع الفرقة قبل الدخول في حال الحياة مسقط لجميع الصداق الا اذا كان بسبب مضاف الى الزوج فحينتذ بجب نصف الصداق بالنص والمكره هو الذي جمل الفرقة مضافة الى الزوج باكراهه فكانه ألزم الزوج ذلك المال أو فوت بده من ذلك المال فيلزمه ضمانه كالفاصب ومهذا الطريق بضمن شاهدا الطلاق قبل الدخول ولو كان الزوج قد دخل بها لم يرجم على المكره بشئ لان الصداق كله تقرر على الزوج بالدخول والمكره أنما أتاف عليه ملك الذكاح وملك النكاح لابتقوم بالاتلاف على الزوج عندنا ولهذا لانوجب على شاهدى الطلاق بعد الدخول ضماناعند الرجوع ولا على الرأة ان ارتدت بعد الدخول ولا على القاتل لمنكوحة الغيير خلافا للشافعي رحمه الله فانه يجمل البضم مضمونا بمهر المثل عند الاتلاف على الزوج كما هو مضمون بمهر المثل عند دخوله في ملك الزوج ولكنا تقول البضم ليس بمال متقوم فلا بجوز أن يكون مضمونا

بالمال لانه لا مماثلة بينماهو مال وبين ماليس عال وتقومه عند النكاح لاظهار خطر المملوك وهذا الخطر للمملوك لاللملك الوارد عليه (ألا ترى) أن ازالة اللك بفير شهو دو بفير ولي صحيح فلا حاجة الى اظهار الخطر عند الاتلاف فاهذا لايضمن المتلف شيأ ولو أن رجلا اكره امرأة أبيه فجامعها بريد به الفساد على أبيه ولم يدخل بها أبود كان لهاعلى الزوج نصف المرلان الفرقة وقمت بسبب مضاف الى الاب وهو حرمة المصاهرة ويرجع بذلك على ابنه لانه هو الذي ألزمه ذلك حكما وان كان الاب قد دخل بها لم برجع على الابن بشي لما قلنا وهذا الفصل أورده لايضاح ماسبق وقوله مرمد به الفساد أي يكون قصده افساد النكاح فأما الزنا فلا يكون افسادا ولو أكره بوعيد قتل أو حبس حتى تزوج اص أة على عشرة آلاف درهم ومهرمثلها ألف درهم جاز النكاحلا بينا أن الجدد والهزل في النكاح والطلاق والعتاق سواء فكذلك الاكراه والطواعية وللمرأة مقدار مهر مثلها لازاانزام المال يعتمد تمام الرضا ومختلف بالجد والهزل فيختلف أيضا بالاكراه والطوع فلا يصعمن الزوج النزام المال مكرها الا أن مقدار مهر المثل بجب اصحة النكاح لامحالة (ألا ترى) أن بدون التسمية بجب فعند قبول التسمية فيه مكرها أولى أن بجب وما زاد على ذلك يبطل لانمدام الرضا من الزوج بالتزامه ولو أن الرأة هي التي أكرهت سمض ماذكرنا على أن تزوج نفسها منه بألف ومهر مثلها عشرة آلاف فزوجهاأ ولياؤها مكرهين فالنكاح جائزولا ضمان على المكره فيه لان البضم ليس عال متقوم وتقومه على المتملك باعتبار تبوت الملك فيما هو مصون عن الاشدال وهذا المني لايوجد في حق المكره ثم يقول القاضي الزوج ان شئت فأتم لها مهر مثلها وهي اص أتك ان كان كهؤا لها فان أبي فرق بينهما ولا شي لها والحاصل أن الزوج ان كان كفؤا لها ثبت لها الخيار لما يلحقها من الضرر بنقصان حقها عن صداق مثلها والزوج متمكن من ازالة هذا الضرر بان يلتزم لها كال مهر مثلها فان التزم ذلك فالنكاح بينهما لازم وان أبي فرق بينهما ولا شئ لها ان لم يكن دخل مها وان كان دخل مها مكرهة فلها عمام مهر مثلها لانمدام الرضامنها بالنقصان ولاخيار لها بمد ذلك لان الضرر الدفع حين استحقت كال مهر مثاما وان دخل بهاوهي طائمة أورضيت عاسمي لها فمندأبي حنيفة للاولياء حق الاعتراض وعندهما ليس لهم ذلك وأصله فيما اذا زوجت المرأة نفسها من كفؤ مدون صداق مثلها وقد ميناه في كتاب النكاح وان لم يكن الزوج كفؤا لها فلها

أن لاترضي بالمقام معهسواء التزم الزوج لها كمال مهر المثل أو لم يلتزم دخل بها أو لم يدخل بها لما يلحقها من الضرر من استفراش من لا يكافئها فان دخل بها وهي طائعة أو رضيت فللاولياء أن يفرقوا بينهما لان للاولياء حق طلب الكفاءة (ألا ترى) أنها لو زوجت نفسها طائمة من غـير كـفؤكان الاولياء حق الاعتراض فهنا أيضا لم بوجـد من الاولياء الرضا بسقوط حقهم في الـكفاءة والزوج لا يمكن من ازالة عدم الـكفاءة فيكون للاولياءأن يفرقوا بينهما سواء رضي بآن يتم لها مهر مثلها أو لم يرض بذلك ولو ان رجلا وجب له على رجل قصاص في نفس أو فيما دونها فأ كره بوعيد قتل أو حبس حتى عفا فالعفو جائز لان العفو عن القصاص نظير الطلاق في أن الهزل والجد فيه سواء فأنه ابطال ملك الاستيفاء وايس فيه من معنى الملك شي ولا ضمان له على الجانى لان الجانى لم يلتزم له عوضا ولم تملك عليه شيأ وتقوم النفس بالمال عند الخطأ لصيانة النفس عن الاهدار وهذا لا يوجد عند الاسقاط بالعفو لانه مندوب اليه في الشرع والبدل فيه صحيح ولا ضمان على المكره لانه لم يستملك عليه مالا متقوما فان التمكن من استيفاء القصاص ليس عال متقوم والهذالا يضمن شهود العفو اذا رجموا ومن عليــه القصاص اذا قتــله انسان لايضمن لمن له القصاص شيآ وكذلك اذا مات من عليه القصاص لا يكون ضامنا لمن له القصاص شيأ فكذلك المكره ولو وجب لرجل على رجل حق من مال أوكفالة بنفس أو غير ذلك فاكره نوعيد قنــل أو حبس حتى أبرأ من ذلك الحق كان باطـلالان صحة الابراء تمتمد تمام الرضا وبسبب الاكراه ينمدم الرضا وهـذا لان الابراء عن الدين وان كان اسقاطا ولكن فيـه مهنى التمليك ولهذا يرتد برد المديون وابراء الكفيل فرع لابراء الاصيل والكفالة بالنفس من حقوق المال لان صحتها باعتبار دعوى المال فلهذا لا تصح البراءة في هذه الفصول مع الاكراه كما لا تصبح مم الهزل وكذلك لو أكره على تسليم الشفعة بعد ماطلبها لان تسليم الشفعة من باب التجارة كالاخـذ بالشفعة ولهذا ملكه الاب والوصى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله والتجارة تعتمدتمام الرضا وذلك يعتمدبالاكراه ولوكان الشفيع حين علم بها أراد أن يتكم بظابها فأكره حتى سد فمه ولم يتركه بنطق يوما أو أكثر من ذلك كان على شفعته اذا خلى عنه فان طلب عندذلك والا بطلت شفهته لان المسقط للشفعة ترك الطلب بمدالتم كمن منه (ألاترى) أن ترك الطلب قبل العلم بالبيم لا يبطل الشفعة لا نعدام عمكنه من الطلب

وهولم يكن متمكنا من الطلب هنا حين سد فه أوقيل له لئن تكلمت بطلب شفهتك لنقتلنك أو لنحبسنك فهذا لا يبطل شفهته فأما بمد زوال الاكراه اذا لم يطلب بطلت شفهته لترك الطلب بعد التمكن فان قيل أليس أن الاكراه عنزلة الهزل والهازل بتسليم الشفعة تبطل شفمته فكذلك المكره على تسليم الشفعة قلنا اذا هزل بتسليم الشفعة قبل الطلب بطلت شفعته لترك الطلب مع الامكان لا بالهزل بالتسليم فأما اذا طلب الشفعة ثم سلمهاهازلا واتفقا أنه كان هازلا في التسليم لم تبطل شفعته لما بينا أنه عنزلة التجارة يعتمد عام الرضا فان قال المشتري أنه لم يكف عن الطلب للاكراه ولكنه لم يرد أخـذها بالشفعة وقال الشفيه ما كففت الا للاكراه فالقول قول الشفيع لان قيام السيف على رأسه دليل ظاهر على أنه انما كف عن الطلب للاكراه ولكنه بحاف بالله مامنعه من طلب الشفعة الأالاكراه لان المشترى ادعى عليه مالو أقر به لزمه فاذا أنكره استحلف عليه ولو أن رجـ لا أكرهه أهل الشرك على أن بكفر بالله وله امرأة مسلمة ففعل تم خلى سبيله فقالت قد كفرت بالله تعالى وبنت منك وقال الرجل انما أظهرت دلك وقلبي مطمئن بالاعان فني القياس القول قولها ويفرق منهما لا نه لاطريق لنا الى معرفة سره فوجب بناء الحكم على ظاهر مانسمعه منه وهذا لان الشرع أقام الظاهر الذي يوقف عليه مقام الخني الذي لاعكن الوقوف عليه للتيسير على الناس فباعتبار الظاهر قد سمم منه كلة الردة فنبين منه امرأنه ولكنه استحسن فقال القول قوله مع يمينه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل قول عمار رضى الله عنه ولم يجدد النكاح بينه وبين امرأته ولان الظاهر شاهد له فان امتناءه من اجراء كله الشرك حتى تحقق الاكراهدايل على أنه مطمـ بن القاب بالايمان وأنه ماقصد بالتكلم الا دفع الشر عن نفسه وهـ ذا بخلاف مااذا أكره على الاسلام فأنه يحكم باسلامه لأن الاسلام مما يجب اعتقاده فذلك دليل على أنه قال ماقال ممتقدا وهو ممارض الاكراه فمند تمارض الدليلين يصار الى ظاهر ماسمم منه فاما الشرك مما لا يجوز اعتقاده والاكراه فدليل على أنه معتقد فلهذا لا يحكم بردته اذا أجرى كلة الشرك مكرها والله أعلم

- ﴿ باب ما يكره أن يفعله بنفسه أو ماله كا

(قال رحمه الله) ولو أن رجلا أكرهه اص بالقتل على قطع بد نفسه فهو ان شاء الله

في سمة من ذلك لانه ابتلي سليتين فله أن يختاراً هونهما عليه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ماخير رسول الله صلى الله عليه وســلم بين أص بن الا اختار أيسرهما ثم حرمة الطرف تابعة لحرمة النفس والتابع لايعارض الاصل ولكن يترجح جانب الاصل فني اقدامه على قطع اليد مراعاة حرمة نفسه وفي امتناعه من ذلك تمريض النفس وتلف النفس يوجب تلف الاطراف لامحالة ولا شـك ان اتلاف البعض لابقاء الكل يكون أولي من اتلاف الكل (ألا ترى) أن من وقدت في بده أكلة بباح له أن يقطع بده ليدفع به الملاك عن نفســه وقد فعله عروة بن الزبيررضي الله عنه فهذا المكره في معنى ذلك من وجه لأنه بدفع الهلاك عن نفسه بقطم طرفه الا أنه قيده بالمشيئة هنا لأن هذا ليس في معنى الا كلة من كل وجه وحرمة الطرف كحرمة النفس من وجه فالهذاتحرز عن الأثبات في الجواب وقال انشاءالله في سمة من ذلك فان قطع بد نفسه تم خاصم المكره فيه قضى القاضى له على المكره بالقود لان القطع صار منسوبا الى المكره لما محقق الاكراه على ما بينه في مسئلة المكره على القتل فكان المكر ه باشر قطع بده وهـذا ظاهر على قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله وانما الاشكال على قول أبي وسف رحمه الله فأنه لا يوجب القودعلي المكره فقيل في هذا الفصل لا قود عليه عند أبى وسفأ يضاوليكن يلزمه ارش اليدفى ماله وقيل هنا يجب القود عنده لانه أنما بجعل المكره آلة في قتل الغير لـكونه آثما لايحل له الاقدام على القتل وهنا يحل للمكره الاقدام على قطع مده فكان هو آلة عنزلة المكره على اتلاف المال فيجب القود على المكره ولو أكرهه على أن يطرح نفسمه في النار بوعيد قتل فهو ان شاء الله في سمة من ذلك أما ان كان مرجو النجاة من النار فأنه يلقي نفســه على قصـد النجاة وأن كان لابرجو النجاة فكذلك الجواب لان من الناس من يختار ألم النار على ألم السيف ومنهم من يختار ألم السيف ورعا يكون في النار بعض الراحة له وان كان يأتى على نفسـه وقيل على قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله لايسمه أن يلتى نفسه اذا كان لا يرجو النجاة فيه لانه لو ألتى نفسه صار مقتولا بفعل نفسه ولو امتنع من ذلك صار مقتولاً بفعل المكره وحيث يسعه الالقاء فلوليه القود على المكره وهذا لايشكل عند أبي حنيفة ومحمد وكذلك عند أبي بوسف في الصحيح من الجواب لانه لما أبيح له الاقدام صار آلة للمكره وكذلك لو أكرهه على أن يطرح نفسه من فوق بيت الا أن في هذا الموضع عند أبي حنيفة لا يجب القود كما لو ألقاه المكره بنفسه وعندهما اذا كان

ذلك مما يقتل غالبًا فهو والقاء النفس في النار سواء وكذلك لو أكرهه على أن يطرح نفسه في ماء وهنا القود لا يجب على الكره عند أبي حنيفة كما لو ألقاه بنفسه وكذلك عندهما اذا كان يرجى النجاة منه وان كان مما نقتل غالبا يجب القود على المكره واستدل محمديث زيد بن وهب قال استمال عمر بن الخطاب رجلا على جيش فخرج بحو الجبل فانتهى الى مر ليس عليه جسر في يوم بارد فقال أمير ذلك الجيش لرجل انزل فابن لنا مخاصة بجوز فيها فقال الرجل انى اخاف أن دخلت الماء أن أموت قال فأكرهه فدخل الماء قال ياعمر أه ياعمر أه مم لم يلبث انهلك فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه وهو في سوق المدينة قال باليتكاه بالتكاه فبعث الى أمير ذلك الجيش فنزعه وقال لولا أن يكون سنة لاقدته منك ثم غرمه الدية وقال لاتعمل لى عملا أبدا قال وانما أصره الامير بهذا على غير ارادة قتله بل ليدخل الماء فينظر لهم مخاضة الماء فضمنه عمر رضى الله عنه ديته فكيف عن أصره وهو يريد قتله بذلك وفيه دليل على أنه يجب القودعلي المكره واله يجب بغير السلاح ومعنى قوله أن يكون سنة يمنى في حق من لا قصد القتل ويكون مخطئا في ذلك فهو تنصيص على أنه أذا كان قاصدًا إلى قتله عالا يلجئه فأنه يستوجب ألقود وأبو حنيفة تقول انما قال عمر رضى الله عنــه ذلك على سبيل المهديد وقد يهدد الامام عالا يتحقق ويتحرز فيه عن الكذب ببعض معاريض الكلام ولو قال لتقطعن بد نفسك أولا قطمتها انه لم يسمه قطمها لانه ليس عكره فالمكره من ينجو عما هدد به بالاقدام على ماطلب منه وهنافى الجائبين عليه ضرر قطم اليدواذا امتنع صارت بده مقطوعة نفعل المكره واذا أقدم عليه صارت مقطوعة نفعل نفسه وهو يتيةن بما نفعله بنفسه ولا يتيقن عا هدده به المكره فرعا بخوفه عالا محققه فلهذا لا يسعه قطعها ولو قطعها لم يكن على الذي أكرهه شي لان نسبة الفعل الى المكره عند تحقق الاكراه والاكراه أن يدفع عن نفسه ماهو أعظم مما نقدم عليه وذلك لانوجد هنا فاذا لم يكن مكرها اقتصر حكم فعله عليه وكذلك لو قال له لتقتلن نفسك بهذا السيف أو لاقتلنك به لم يكن هذا اكراها لما قلنا ولو قال له لنقتلنك بالسياط أولتقتلن نفسك مذا السيف أو ذكرله نوعا من القتل هو أشد عليه مما أمره أن يفعل منفسه فقتل نفسه قتل به الذي أكرهه لان الاكراه هنا تحقق فانه قصد بالاقدام على ماطلب منه دفع ماهو أشد عليه فالقتل بالسياط أفحش وأشد على البدن من انقتل بالسيف لان القتل بالسيف يكون في لحظة وبالسياط يطول و تتوالي الالم واليــه

أشار حذيفة رضى الله عنه حيث قال فتنة السوط أشهد من فتنة السيف وكذلك مادون النفس لو قيل له لتحرقن بدك بالنار أو لتقطعنها بهذا الحديد فقطعها قطعت بد الذي أكرهه ان كان واحدا لتحقق الاكراه منه وان كان عددا لم يكن عليهم في يده قود وعليهم دية اليدفي أموالهم بخلاف النفس وأصل هذا الفرق في المباشرة حقيقة فانه لو قطع جماعة يدرجل لم يلزمهم القود عندنا ولو قتلوا رجلا كان علبهم القود ويأنى هذا الفرق في كتاب الديات ان شاء الله تعالى ولو أكره بوعيد قتل على أن يطرح ماله في البحر أوعلى ان يحرق ثيابه أو يكسر متاعه ففعل ذلك فالمكره ضامن لذلك كله لان اتلاف المال مما يصلح أن يكون المكره فيه آلة للمكره فعند تحقق الالجاء يصير الفعل منسوبا للمكره فكانه باشر الاتلاف بيده والشافعي في هذا لا يخالفنالان المكره يباحله الاقدام على اتلاف المال سواء كان له أو لفيره واذاصار الاندام مباحاله كان هوآلة للمكره فالضمان على المكر دخاصة وأصحابه خرجواله نولين سوى هذا أحدهما أن الضمان بجب على المكر ه اصاحب المال لا نه هو المتلف حقيقة ثم يرجم هو على المكره لانه هو الذي أوقعه في هذه الورطة والثاني أن الضمان عليهما نصفان لان حقيقة الاتلاف وجد من المكره والقصد الى الاضرار وجد من المكره فكانا عنزلة الشريكين في الاتلاف ولكن الاول أصح لما قلناوان أكرهه على ذلك بحبس أو قيد ففعله لم يكن على المكره ضمان ولا قود لان المكره أنما يصير كالآلة عند تمام الالجاء وهو مااذا خاف التلف على نفسه وليس فى النهديد بالحبس والقيدميني خوف الناف على نفسه فيبقي الفعل مقصورا على المكره فيؤاخذ بحكمه وهذا لأنه ليس في الحبس والقيد الاهم يلحقه ومن يتلف مال الغير اختيارا فأعا يقصد بذلك دفع الغم الذي يلحقه بحسده اياه على ما آناه الله تعالى من المال فلا يجوز أن يكون ذلك مسقطا للضمان عنه ولو أكرهه تناف على أن يأكل طماما له أو يلبس توباله فلبسـة مكرها حتى تخرق لم يضمن المكره شيأ لانه ليس بفساد بل أمره أن يصرف مال نفسه الى حاجته وذلك لا يكون فسادا (ألا ترى) أن الاب والوصى نفعلان ذلك للصبي ولا يكون فسادا منهما ثم هذا من وجه أص بالممروف فانالتقتيروترك الانفاق على نفسه بمدوجود السمة منهى عنه وفي الامر بالمعروف دفع الفساد فمرفنا ان ماأمره به ليس بفساد فلا يكون سببا لوجوب الضمان على المكره مخلاف احراق المال بالنار أو طرحه في الماء فان ذلك فساد لا انتفاع بالمال ولو أكرهه بوعيد قتل على أن يقتل عبده بالسيف أو

على أن يقطم بده لم يسمه از يفمل ذلك لان المبد في حكم نفسه باق على أصل الحرية على ما بينا ان ذمته لا تدخل تحت القهر والملك فكما لا يسمه الأقدام على أن يفعل شيأ من ذلك محر لوأكره عليه فكذلك العبد مخلاف سائر الاموال (ألاترى) أن عند ضرورة المخمصة بجوز له أن يصرف ماله الى حاجته وليس له أن نقتل عبده لياً كل من لحمه فان فعله كان له أن يأخذ الذي أكرهه نقتله قود ابعبده از كان مثله ويأخذ دية بده ان كان قطم بده عنزلة ما لو باشر المكره ذلك منفسه مناء على أصلنا أن القود بجرى بين الاحرار والماليك في النفس ولا بجرى فيما دون النفس وان كان الاكراه بحبس لم يكن على المكره شي وانما عليه الادب بالضرب والحبس والالجاء لم يتحقق فكان فعدل القتل مقصورا على المولى فلا يرجع على المكره بشي وليس على المولى سوى الانم لان الحق في مدل نفس العبد للمولى ولا يستوجب هو على نفسه عقوبة ولا مالافاما الائم فهوحق الشرع فكما يصيراً ثما بالاقدام على قتــل الحر مكرها لانه يؤثر روحه على روح من هو مشــله فى الحرمة ويطيــم المخلوق في معصية الخالق وقد نهاه الشرع عن ذلك فكذلك المولى يكون آءًا مهذا الطريق ولو از قاضياً أكره رجلا شهديد ضرب أو حبس أو قيد حتى نقر على نفسه بحد أو قصاص كان الاقرار باطلالان الاقرار متمثل بين الصدق والكذب وأنما يكون حجة أذا ترجح جانب الصدق على جانب الكذب والتهديد بالضرب والحبس عنم رجحان جانب الصددق على ماقال عمر رضي الله عنه ليس الرجل على نفسه بامير اذا ضربت أو أو نقت ولم ينقل عن أحد من المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله صحة الاقرار مع التهديد بالضرب والحبس في حق السارق وغيره الاشئ روى عن الحسن بن زياد رضى الله عنه أن بعض الامراء بعث اليه وسأله عن ضرب السارق ليقر فقال مالم يقطع اللحم أو يبين العظم ثم ندم على مقالته وجاء بنفسه الى عجاس الامير ليمنعه من ذلك فوجده قد ضربه حتى اعترف وجاء بالمال فلمارأى المال موضوعا بين بدى الامير قال مارأيت ظلما أشبه بالحق من هـذا فان خلى سبيله بمـد ماأقر مكرها ثم أخذ بعد ذلك فجي به فاقر عاكان تهدد عليه بغير اكراه مستقل أخد بذلك كله لان اقراره الاول كان باطلا ولما خلى سبيله فقد انتهى حكم ذلك الاخدد والنهديد فصار كان لم يوجد أصلاحتي أخذ الآن فاقر بنير اكراه وان كأن لم بخل سبيله ولكنه قال له وهو في بده بعد ماأقر إنى لاأواخذك باقرارك الذىأقررت به ولا أضربك ولاأحبسك ولا أعرض

لك فان شئت قاقر وان شئت فـلا تقر وهو في بد القاضى على حاله لم بجز هـذا الاقرار لان كينو ننه في يده حبس منه له وانما كان هدده بالحبس فما دام حابسا له كان أثر ذلك الاكراه باقيا وقوله لا أحبسك نوع غرور وخداع منه فلا ينعدم به أثر ذلك الاكراه ولان الظاهر انه أنما أقر لاجل اقراره المتقدم فأنه علم أنه لا ينفعه الانكار وأنه اذا تناقض كلامه يزداد التشديد عليه بخـ لاف الاول فهناك قد خـلى سبيله وصار بحيث بمكن من الذهاب أن شاء فينقطم مه أثر ذلك الاكراه وأن خلى سـبيله ولم يتوار عن بصر القاضي حتى بعث من أخـذه ورده اليه فأقر بالذى أقر به أول مرة من غير اكراه جديد فان هذا ايس بشي لأنه ما لم يتوار عن بصره فهو متمكن من أخذه وحبسه فيجمل ذلك عنزلة ما لو كان في بده على حاله وان كان حين رده أول مرة لم بحبسه ولكنه هدده فلما أقر قال اني است أصنع بك شيأ فان شنمت فأقر وان شنمت فدع فاقر لم يأخذه بشي من ذلك لا به مادام في يده فكأنه محبوس في سجنه فكان أثر التهديد الاول قاعًا أرأيت لوخلي سبيله ثم بعث معه من كفظه ثم رده اليه بمد ذلك فأقر أكان يؤخذ بشي من ذلك أولا يؤخذ بهلان بدمن محفظه له كيده في ذلك ولو أكرهه قاض بضرب أو حبس حتى يقر بسرقة أو زنا أو شرب خمر أوقتل فأقر بذلك فأقامه عليه فان كان رجـلامعروفا عا أقر له به الا أنه لا بينة عليه فالقياس أن يقتص من المكره فيما أمكن القصاص فيه ويضمن من ماله مالا يستطاع القصاص فيــه لان اقراره كان باطلا والاقرار الباطل وجوده كعدمه فبتي هو مباشرا للجناية بغدير حق فيلزمه القصاص فيما يستطاع فيــ القصاص ولكن يستحسن أن يلزمه ضمان جميع ذلك في ماله ويدرأ القصاص لان الرجل اذا كان معروفا عا أقر به على نفســه فالذي يقم في قلب كل سامع أنه صادق في اقراره لما أقر به وذلك يورث شبهة والقصاص مما يندري بالشبهات ولان على قول أهـل المدينة رحمهم الله للامام أن يجبر الممروف بذلك الفـمل على الاقرار بالضرب والحبس فان مرتكب الكبيرة قل ماقر على نفسه طائماواذا أقر بهمكرها عندهم يصح اقراره وتقام عليه الدقوية فيصير اختلاف العلماء رحمهم الله شبهة والقاضي مجتهدفي ما صنع فهذا اجتهاد في موضعه من وجه فيكون مسقطا للقود عنه ولكن يلزمه المال لانالمال مما يثبت مع الشبهات وبالاقرار الباطل لم تسقط حرمة نفسه وأطرافه فيصير ضامنا له مراعاة لحرمة نفسه وطرفه وان كان المكره غيرممروف بشي مما رمي به أخذت فيه بالتياس

وأوجبت القصاص علي القاضى في ما يستطاع فيه القصاص لانه اذا كان مروفا بالصلاح فالذي يسبق اليه أوهام الناس انه برئ الساحة مما ربى به وانما أقر على نفسه كاذبا بسبب الاكراه ونظير هذا ماقيل فيمن دخل على انسان بيته شاهرا سيفه مادا رمحه فقتله صاحب البيت ثم اختصم أولياؤه مع صاحب البيت فقال أولياؤه كان هاربا من اللصوص ملنجنا اليك وقال صاحب البيت بل كان لصاقصد قتلي فان كان المقتول رجلا ممروفا بالصلاح فالقول قول الاولياء وبجب القصاص على صاحب البيت وان كان مهما بالذعارة فني القياس كذلك وفي الاستحسان القول قول صاحب البيت ولا قصاص ولكن عليه الدية في ماله وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة لاثبي عليه لان الظاهر شاهد عليه انه كان دخل عليه مكاراوانه قد الحسن عن أبي حنيفة لاثبي عليه لان الظاهر شاهد عليه انه كان دخل عليه مكاراوانه قد المحترمة ولا بجوز اهدار الدماء المحقونة ولكن يصير الظاهر شبهة في اسقاط القود عنسه في بالدية في ماله صيانة لدم المقتول عن الهدر فكذلك ماسبق والله أعلم فيجب عليه الدية في ماله صيانة لدم المقتول عن الهدر فكذلك ماسبق والله أعلم

#### م اب تعدى العامل كان

(قال رحمه الله) واذا بمث الخليفة عاملا على كورة فقال لرجل لتقتلن هذا الرجل عمدا بالسيف أولاة تلنك فقتله الماً، ور فالقود على الآس المكره في قول أبى حنيفة ومحمد رحمها الله ولا قود على المكره وقال زفر رحمه الله القود على المكره دون المكره وقال الشافعي رحمه الله يجب القود على المكره قولا واحدا وله في المجاب القود على المسك قولان وقال أهل المدينة رحمهم الله عليهما القود وزادوا على هذا فأوجبوا القود على المسك حتى اذا أمسك رجلا فقتله عدوه قالوا يجب القود على المسك وقال أبو يوسف أستحسن أن لايجب القود على واحد منهما ولكن يجب الدية على المكره في ماله في ثلاث سنين أما زفر رحمه الله فاستدل بقوله دالى ومن قتل مظلوما فقد جملنا لوليه سلطانا والمراد سلطان أستيفاء القود من القاتل والقاتل هو المكره حقيقة والمني فيه أن من قتل من يكاشه لاحياء فسسه يعتمد محق مضمون فيلزمه القود كما لو أصابته مخمصة فقتل انسانا وأكل من لحمه والمدليل على أن القاتل هو المكره أن القتل فعل حسوس وهو يتحقق من المكره والطائم بصفة واحدة فيعرف به أنه قاتل حقيقة ومن حيث الحكم أنه يأثم أثم القتل واثم القتل على من واحدة فيعرف به أنه قاتل حقيقة ومن حيث الحكم أنه يأثم أثم القتل واثم القتل على من

بأشر القتل والدليــل عليه أن المقصود بالقتل أذا قدر على قتل المكره كان له أن نقتله كما لو كان طائما وبه نملل فنقول كل حكم شملق بالقتل فانه لا يسقط عن المكره بالاكراه كالاتم والتفسيق ورد الشهادة وإباحة قتله للمقصود بالقتل بل أولي لان تأثير الضرورة في اسقاط الاثم دون الحكم حتى ان من أصابته مخمصة بباح له تناول مال الغيير ويكون ضامنا ثم هنا لايسة طائم الفعل عن المكره فلان لايسقط عنه حكم القتل أولي ولما جعل هذا نظير الاكراه بالحبس في أتم الفعل فكذلك في حكمه ولا يقال أنما يأتم أتم سوء الاختيار أو أتم جمل المخلوق في ممصية الخالق لانه مكره على هذا كله كما هو مكره على القتل والشافعي يستدل بهذا أيضا الا أنه بوجب القود على المكره أيضا للسبب القوى لأن القصد الى القتل بهـذا الطريق ظاهر من المتخيرين والقصاص مشروع بطريق الزجر فيقام السبب القوى مقام المباشرة في حق المكره لنغليظ أمر الدم وتحقيق معنى الزجر كما قال في شهو دالقصاص يازمهم القود قال وعلى أصلكم حـد قطاع الطريق يجب على الردى بالسبب القوى والدليل عليه أن الجماعة يقتلون بالواحد قصاصا لتحقيق معنى الزجر ومن أوجب القود على المسك يستدل ما أيضا فنقول المسك قاصد الى قتله مسبب له فاذا كان التسبيب تقام مقام المباشرة فى أخذ بدل الدم وهو الدية يدى حافر البئر في الطريق فكذلك في حكم القصاص الا أن المتسبب اذا قصد شخصا بمينه يكون عامدا فيلزمه القودواذا لم نقصد نتسببه شخصا بمينه فهو بمنزلة المخطئ فتلزمه الدية وللشافعي رحمه الله طريق آخر أن المكره مع المكره بمنزلة الشريكين في القتل لان القصدوجد من المكره وما هو المقصود به وهو الانتقام بحصل له والمباشرة وجدت من المكره فكانا عنزلة الشريكين ثم وجب القود على أحدهما وهو المكره فكذلك على الآخر والدليل على أنهما كشريكين أنهما مشتركان في اثم الفعل وان المقصود اللقتل أن يقتلهما جميما وحجة أبى حنيفة ومحمد أن المكره ملجاً الى هذا الفعل والالجاء بأبلغ الجهات بجمل الملجأ آلة للملجئ فلا يصلح أن يكون آلة له كما في اتلاف المال فان الضمان بجب على المكره ويصير المكره آلة له حتى لا يكون عليه شئ من حكم الاتلاف ومعلوم أن المباشر والمتسبب اذا اجتمعا في الاتلاف فالضمان على المباشر دون التسبب ولما وجب ضمان المال على المكره علم أن الاتلاف منسوب الى المكره ولا طريق للنسبةاليه سوى جمل المكره آلة للمكره فكذلك في القتل لأن المكره يصلح أن يكون آلة للمكره فيه بأن يأخذ بيده

مع السكين فيقتل به غيره وتفسير الالجاء أنه صار محمولا على ذلك الفعل بالتهديد بالقتل فالانسان مجبول على حب الحياة ولا يتوصل الى ذلك الا بالاقدام على القتل فيفسد اختياره بهذا الطريق ثم يصير محمولا على هذا الفعل واذافسد اختياره التحق بالآلة التي لا اختيارلها فيكون الفعل منسوبا الى من فسد اختياره وحمله على هذا الفعل لا على الآلة فلايكون على المكره شئ من حكم القتل من قصاص ولادية ولا كفارة (ألا ترى) أن شيأ من القصود لا يحصل للمكره فلمل المقتول من أخص أصدقائه فمرفنا أنه عنزلة الا لة فأما الا مم فبقاء الائم عليه لابدل على نقاء الحكم كما اذا قال لفيره اقطم بدى فقطعها كان آنما ولا شي عليه من حكم القطم بل في الحكم بجمل كان الآمر فعله بنفسه وقد بينا أنه مع فساد الاختيار يبتى مخاطباً فلبقائه مخاطبا كان عليه انم القتل ولفساد اختياره لم يكن عليه شي من حكم القتل ثم حقيقة المهني فى الدذر عن فعل الاتم من وجهين أحدهما أن تأثير الالجاء في تبديل النسبة لافي تبديل محل الجنايه ولو جملنا المكره هو الفاعل في حكم الضمان لم يتبدل به محل الجناية ولو أخر جناية المكر همن أن يكون فاعلا في حق الا تم تبدل به محل الجنابة لان الاثم من حيث انه جنابة على حدالدين واذا جملناالمكره في هذا آلة كانت الجناية على حددين المكره دون المكره واذا قلنا المكره آثم ويكون الفعل منسوبا اليه في حق الاتم كانت جناية على دينه بارتكاب ماهو حرام عض وبسب الا كراه لا يتبدل على الجناية فأما في حق الضمان فمحل الجناية نفس المقتول سواء كان الفعل منسوبا الى المكره أو الى المسكره ومهذاتبين أن في حق الاثم لا يصلح أن يكون آلة لان الانسان في الجناية على حد دين نفسه لا يصلح أن يكون آلة لفيره والثاني انا لوجملنا المكره آلة في حق الاثم كان ذلك اهدارا وليس تأثير الالجاء في الاهدار (ألا ترى) ان في المال لا بجمل فعل المكره كفعل مهيمة ليس لها اختيار صحيح والمكره آنم با كراهه فاذا لم يجمل المكره آثما كان هـذا اهدارا للا ثم في حقه أصـلا ولا تأثير الاجاء في ذلك بخلاف حكم الفمل فانه اذا جمل المكره آلة فيه كان المكره مؤاخذًا به الا أن يكون هدرا ولا يقال الحربي اذا أكره مسلما على قتل مسلم فان الفعل يصير منسوبا الى المكره عندكم وفي هذا اهدار لانه ليس على المكره شي من الضمان وهذا لانه ليس باهـدار بل هو عنزلة مالوباشر الحربى قتله فيكون المقتول شهيدا ولايكون قتل الحرتى اياه هدراوان كان لايؤاخذ بشي من الضمان اذا أسلم وبه فارق المضطر لانه غير ملجاً الىذلك الفعل من جهة غيره ليصير

هو آلة للملجي ( ألا ترى ) أن في المال الضمان واجب عليــ ه فمرفنا به أن حكم الفــهل مقصور عليه والدليل على أن الفاعل هو المكره أن القصاص يلزمه عند الشافعي رحمه الله والقصاص عقوية تندرئ بالشبهات فيعتمد الساواة حتى أن بدون المساواة لابجب القصاص كما بين المسلم والمستأمن وكما في كسر العظام ولا مساواة بين المباشرة والتسبب ولاطريق لجمل المكره شريكا الابنسبة بمض الفعل اليه واذا كان للالجاء تأثير في نسبة بمض الفعل الي اللجي فكذلك في نسبة جميع الفعل اليه ولامهني لايجاب القود على المسك لان القصاص جزاء مباشرة الفمل فانه عقوبة تندرئ بالشبهات وفي التسبب نقصان فيجوز أن شبت به ما يثبت مع الشبهات وهو المال ولا مجوز أن يثبت ما مندري بالشبهات مخلاف حد قطاع الطريق فان ذلك جزاء المحاربة والردء مباشر للمحاربة كالقاتل وقد بينا هذا في السرقة والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام يصبر الصابر ويقتل القاتل أي يحبس المسكويقتل القاتل فاما أبو بوسف رحمه الله فقال استحسن أن لا يجب القود على واحد منهما لان قاءالاتم في حق المكره دليـل على أن الفعل كله لم يصر منسوبا الى المكره والقصاص لا يجب الا عباشرة تامة وقد انسدم ذلك من المكره حقيقة وحكما فلا يلزمه القود وان كان هو المؤاخذ محكم القتل فيما يثبت مع الشبهات والدليل عليه ان وجوبالقصاص يعتمد المساواة ولامساواة بين المباشرة والاكراه فلا عكن انجاب القود على المكره الا بطريق المساواة ولكنا نقول المكره مباشر شرعا بدليل أن سائر الاحكام سوى القصاص بحو حرمان الميراث والكفارة في الموضم الذي يجب والدية يختص بها المكره فكذلك القود والاصل فيه قوله تمالى بذيح أبناءهم ويستحيي نساءهم فقد نسب اللهالفمل الى الممين وهو ما كان ساشر صورة ولكنه كان مطاعاً فأص به وأمره اكراه اذا عرفنا هـذا فنقول سواء كان المكره بالفا عاقلا أو كان ممتوها أو غلاما غير يافع فالقود على المكره لان المكره صار كالآلة والبلوغ والمقل لامعتبر مه في حق الاكة وانما المعتبر تحقق الالجاء لخوف التلف على نفسمه وكذلك حكم حرمان الميراث فأنه يثبت في حق المكره دون المكره وان كان الآمر غير بالغ ولكنه مطاع بتحقق الاكراه منه أو كان رجلا مختلط المقل ولكن يتحقق الاكراه منه فان الفعل يصير منسوبا اليه وذلك يكون عنزلة جنايته بيده في أحكام القتل واستدل بقول الحسن البصري رحمه الله في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ورجمه الناس نقتلوه ثم رجع بعض الشهودان على الراجع القتل وهذا شي لايؤاخذ به ولكن قصد مذا الاستشهاد دفع النسبة عمن تمسك بالصورة ويقول كيف أوجبتم القتل على المكره ولم يباشر القتل حسا واستدل عليه بقول أهل المدينة في المسك ويقتل الردى. في قطم الطريق وان لم يباشروا قتل أحدد حسا وكذلك لو قال المامل له لتقطهن بده أو لاقتلنك لم ينبغ له أن يفعل ذلك لان لاطراف المؤمن من الحرمة مثل مالنفسه (ألاترى) ان الضطر لا يحل له أن يقطع طرف الفير لياً كله كما لا يحل له أن يقتله وكذلك لو أمره بقطع أصبع أو محوه فان حرمة هذا الجزء بمنزلة حرمـة النفس فان القتل من المظالم والمكره، ظلوم فليس له أن يظلم أحداً ولو ظلم وان أقدم على القتل فليس عليه الا الائم فاما الفعل في حق الحكم فقدصار منسوبا الى المكره لوجود الالجاء بالتهديد بالقتل وان رأى الخليفة ان يهزر المكره ويحبسه فعل لاقدامه على مالايحل له الاقدام عليه وان أمره أن يضر مه سوطا واحـدا أو أمره أن محلق رأسه أو لحيته أو أن مجبسه أو أن بقيده وهدده على ذلك بالقتل رجوت أن لا يكون آنما في فعله ولا في تركه أما في تركه فلانه من الظالم والكف عن الظالم هو المزيمة والمتمسك بالمزيمة لا يكون آيما وأما اذا قدم عليه فلانه بدفع القتل عن نفســه بهم وحزن بدخل على غــيره فان بالحبس والقيد وبحلق اللحية وضرب سوط بدخله هم وحزن ولا يخاف على نفسه ولا على شي من أعضائه ولدفع الهلاك عن نفسه قد رخص له الشرع في ادخال الهم والحزن على غيره (ألا ترى) أن المضطريأخذ طمام الفير بفير رضاه ولا شك ان صاحب الطمام يلحقه حزن بذلك الا انه علق الجواب بالالجاء لانه لم بجد في هذا بعينه نصا والفتوى بالرخصة فيما هو من مظالم العباد بالرأى لا بجوز مطلقًا فلهذا قال رجوت وأن كان يهدده على ذلك بحبس أو قيدد أو ضرب سوط أوحلق رأسه ولحيته لم ينبغ له أن يقدم على شي من الظلم قل ذلك أو كثر لان الرخصة عند تحقق الضرورة وذلك اذا خاف التاف على نفسه وهو بما هدده هنا لامخاف التلف على نفسه ولو كرهه بالحبس على أن نقتل رجـ لا فقتله كان القود فيـه على القاتل لان بالتهديد بالحبس لا يتحقق الالجاء ولهذا كان الضمان في المال عند الاكراه بالحبس على المكره دون المكره ولو أمره بقتله ولم يكرهه على ذلك الا أنه يخاف ان لم يف مل أن يقتله فقمل ما أمر به كان ذلك عنزلة الاكراه لان الالجاء باعتبار خوفه التلف على نفســه أن لو امتنع من الاقدام على الفمل وقد تحقق ذلك هنا ومن عادة المتجبرين الترفع عن التهديد بالقتل ولكنهم يأمرون

ثم لايماقبون من خالف أمرهم الا بالقتل فباعتبار هدده العادة كان الاس من مثله عنزلة التهديد بالقتل ولو أكرهه بوعيد تلف حتى يفترى على مسلم رجوت أن يكون فى سمة منه ( ألا ترى ) أنه لو أكرهـه بذلك على الكفر بالله تمالى كان في سمة من اجراء كلة الكفر على اللسان مع طمأ بينة القلب بالاعان فكذلك اذاأ كرهه بالافتراء على مسلم لان الافتراء على الله تعالى والشم له يكون أعظم من شم المخلوق الا أنه علقه بالرجاء لان هذا من مظالم العباد وليس هذا في معنى الافتراء على الله تعالى من كل وجه فان الله تعالى مطلع علي مافى ضميره ولا اطلاع للمقذوف على مافى ضميره ولان الله تعالى شمالى أن يدخله نقصان بافتراء المفترين وفي الافتراء على هذا المسلم هتك عرضه وذلك ينقص من جاهه ويلحق الحزن به فالهذا علق الجواب بالرجاء قال (ألا ترى) أنه لو أكرهه على شم محمد صلى الله عليه وسلم بقتل كان في سعة ان شاء الله فهذا أعظم من قذف اصىي، مسلم ولو تهدده بقتل حتى يشتم محمدا صلى الله عليه وسلم أو يقذف مسلما فلم يفعل حتى قتل كان ذلك أفضل له لما بينا أن فى الامتناع تمسك بما هو الدريمة ولما امتنع خبيب رضى الله عنه حتى قتل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء ولو تهدده بقتل حتى بشرب الحمر فلم بفعل حتى قتل خفت أن يكون آنما وقد بينا هذا الفصل الأأنه ذكره هنا بلفظ يستدل به على أنه كان من مذهبه أن الاصل في الاشياء الاباحة وان الحرمة بالنهي عنها شرعا فانه قال لان شرب الحمر وأكل الميتة لم بحرم الا بالنهى عنهما وبين أهل الاصول في هذا كلام ليس هذا موضع بيانه ولو أ كرهه بوعيد تلف على أن يأخذ مال فلان فيدفعه اليـه رجوت أن يكون في سمة من أخـذه ودفعه اليه لانه عنزلة المضطر وقد بينا أنه بباح للمضطر أخـذ مال الفير ليـدفع به الضرورة عن نفسـه ولكنه علق الجواب بالرجاء لان هذا ليس في معنى المضطر من وجه فالمذر هناك وهو الجوع ما كان بصنع مضاف الى العباد والخوف هنا باعتبار صنع مضاف الى العبد وبينهما فرق (ألا ترى) أن المقيد اذا صلى قاعدا يلزمه الاعادة اذا أطلق عنــه القيد بخلاف الريض قال والضمان فيه على الآمر لان الالجاء قد تحقق فيصير الاخهذ والدفع كله منسوبا الى الآم والمكره عنزلة الآلة له وأنما يسعه هذا مادام حاضراعند الا أمر فان كان أرسله ليفعل فخاف أن يقتله ان ظفر به ولم يقل أن لم يفعل ما هدد به لم على الاقدام على ذلك لان الالجاء انما يتحقق ما دام في بدالمكره محيث بقدر على القاع

ما هدده به عاجلا وقد المدم ذلك حين بمد عنه ولا بدري أنقدر عليه بعد ذلك أولا يقدر ومهـذا الفصـل تبين أنه لا عـذر لاعواز الظلمة في أخـذ الاموال من الناس فان الظالم يبعث عاملا الى موضع ليآخـذ مالا فيتعلل العامل بأصره وانه يخاف العقوبة من جهته ان لم يفهل وليس ذلك بهذر له الا أن يكون عحضر من الآص فاما بعد مابعدمن الظالم فلاالا أن يكون رسول الآمر معه على أن يرده عليه ان لم يفعل فيكون هذا عنزلة الذي كان حاضرا عنده لإن كونه تحت مدرسوله ككونه في يده ويتمكن الرسول من رده اليه ليماقبه تحقق الالجاء ولولم نفمل ذلك حتى فتله كان في سمة ان شاء الله لانه تحرز عما هو من مظالم العباد وذلك عزعة (ألا ترى) أن المضطر أن يأخذ طعام صاحبه بقدر ما تندفع عنه الضرورة به ولو لم يأخذه حتى تلف لم يكن مؤاخذا به فهذا مثله ولو كان المكره هدده بالحبس أوالقيد لم يسعه الاقدام على ذلك لان الالجاء والضرورة بهذا التهديد لا يتحقق ولو أكره رجلا على قتل أبيه أو أخيه بوعيد قتل فقتله ففد بينا حكم المسئلة أن الفعل يصير منسوبا الى المكره فيما هومن أحكام القتل فكانه هو المباشر بيده وعلى هذا الحرف ننبني ما بعده من المسائل حتى قالوا الو أن لصين أكرهارجلا بوعيدتلف على أن يقطم يد رجل عمدا كاذذلك كقطمهما بايديهما فعليهماارش اليد في مالهما في سنتين ولا قود عليهما لان اليدين لا نقطمان بيدواحدة وانمات فيهما فعلى المكرهين القود لان القطم اذا اتصلت به السراية كان قتلا من أصله ولو باشرا قتله لزمهما القود ولو كان الآمر واحدا والمأمور اثنين كان على الآمر القصاص في اليد ان عاشوفي البدن ان مات من ذلك لان الفعل منسوب الى المكره وهو واحد لو باشر قطع يدهأو قتله بجب القود عليه فكذلك اذا أكرهه على ذلك رجلان وَاللهَ أعلم بالصواب

# ۔ ﷺ باب الا كراہ على دفع المال وآخذہ ﷺ۔

(قال رحمه الله) ولو أن اصا أكره رجلا بوعيد تلف حتى أعطى رجلا ماله وأكره الآخر بمثل ذلك حتى قبضه منه ودفعه فهلك المال عنده فالضمان على الذي أكرههما دون القابض لان الدافع والقابض كل واحد منهما ملجأ من جهة المكره فيصير الفعل في الدفع والقبض منسوبا الي المكره والقابض مكره على قبضه بوعيد تلف فلا يبقى في جأسه فعل موجب للضمان عليه ولا نه قبضه ليرده على صاحبه أذا تمكن منه ومثل هذاالقبض لا يوجب

الضمان على القابض وان كان قبضه بفير أمر صاحبه كمن أخدد آبقا أو وجد لقطة وأشهد أنه أخذه ليرده على صاحبه لم يكن عليه ضمان أن هلك عنده وكذلك لو كان أكره القابض على قبضه ليدفعه الى الذي أكرهه فقبضه وضاع عنده قبل أن يدفعه اليه فلا ضمان على القابض اذا حاف بالله ماأخذ والا ليدفعه اليه طائعا وما أخذه الا ليرده على صاحبه الا أن يكره على دفعه لأن الظاهر يشهد له في ذلك فان فعل المسلم محمول على مايحل ويحل له الاخذ مكرها على قصد الرد على صاحبه ولا يحل له الاخذ على قصد الدفع الى المكره طائما ودينه وعقله مدعوانه الى مابحل دون مالا بحل الا أن في اللقطة لايقبل قوله على هذا اذا لم يشهدفي قول أبي حنيفة ومحمد رحمها الله لانه متمكن من الاشهاد على ذلك وهنا هو غيير متمكن من الاشهاد على مافى ضميره من قصد الرد على المالك لانه ان أظهر ذلك عاقبه المكره فلهذا قبلنا قوله في ذلك مع اليمين ولو كان أكره صاحب المال على أن يهبه لصاحبه وأكره الأخر على أن يقبل الهبة منه ويقبضها يوعيد تلف فقبضها فضاءت عنده فان قال القابض أخدتها على أن تكون في يدى مثل الوديمة حتى أردها على صاحبها فالقول قوله مع بمينه لان الاكراه شاهد له على أنه غير راغب في تمليكما فيكون الضمان على المكره خاصة وان قال أخذتها على وجه الهبة التسلم لي كان لرب المال أن يضمنه انشاء وان شاء المكره لان الموهوب له قبض مال الفير على وجه التملك بفير رضا صاحبه وهو طائم فى ذلك القبض على هذا القصدفيكون ضامنا للمال وأما المكره فلان الدافع ملجاً من جهته فيجمل كانه قبضه بنفسه ودفعه اليه فان ضمن المكره رجم على الموهوب له لانه قائم مقام من ضمنه لان المكره ماقصد مباشرة الهبة من جهته فلا يمكن تنفيذ الهبة من جهته علىكه اياه وفي الاصل أشار الى حرف آخر فقال لانه أنما ضمن المال نقبض الموهوب له وقد كانت الهبة قبل القبض فلا بجمل الذي أكرههما عنزلة الواهب وما قلناه أوضح لانا اذا جملنا القابض مكرها وكان المكره ضامنا باعتبار نسبة القبض اليه لا يبتى في جانب القابض سبب موجب للضمان عليه والدليل عليه انه قال فان ضمن الموهوب له لم يكن على الذي أكرهه شي لانه أخذه على انه له ولو كان القبض منسوبا الى المكره كان للقابض أن يرجع على المكره عا يلحقه من الضمان بسببه فان كان الموهوب له بحيث يتمكن من الاشهاد عند الهبة أن يقبضه للرد فلم يفعل كان ضامنا بترك الاشهاد لان القبض بحكم الهبة عمل منه لنفسه فلا يقبل قوله بخلاف ماصرح به الاعتد

الضرورة وهوما اذالم يكن متمكنا من الاشهاد لانا رأينا ان في موضع الضرورة يجمل القول قوله فيا في ضميره كالمكره على الكفراذا قال بعد ما تكام بالكفر كنت مطمئن القلب بالاعان قبل قوله ولم تبن منه اصرأته فاما عند تمكنه من الاشهاد بلاضرورة فلا يقبل قوله عنزلة من وجد عبدا آبقا لرجـل في يد غيره فلم يقدر على استرداده منه الا بشراء أو هبة فطلب ذلك منه حتى وهب له أو اشتراه كان ضامنا له الا أن يشهد عند ذلك أنه يأخذه ليرده على مولاه فاذا أشهد لم يضمن وكذلك ان لم يكن متمكنا من الاشهاد يقبل قوله في ذلك ولو أكرهه على بيع عبده وأكره المشترى على شرائه وأكرههما على التقابض فهلك النمن والعبد ثم اختصه وا فضمان العبد للبائع وضمان النمن للمشترى على الذى أكرهمما لان كل واحــد منهما ملجاً على دفع ماله الى الآخر من جهته فان أراد أحدهما أن يضمن صاحبه سئل كل واحد منهما عما قبضه على وجه قبضه فان قال قبضته على البيع الذي أكرهنا عليه ليكون لي وقالا ذلك جميما فالبيم جائز ولاضمان على المكره فيه لان قبض كل واحد منهما على هذا القصددليل الرضامنه بالبيم ودليل الرضاك صربح الرضا (ألاترى) أنهما لو أكرها على البيم أثم تقابضًا بغير اكراه تم البيم بينهما فكذلك اذا أقر كل واحد منهما أنه قبضه على وجه التملك وان قال قبضته مكرها لارده على صاحبه وآخـذ منه ما أعطيت وحلف كل واحـد منهما اصاحبه على ذلك لم يكن لواحد منهما على صاحبه ضمان لان الاكراه دليـل ظاهر لكل واحد منهما على ما يخبر به عن ضميره الا أن صاحبه بدعى عليه مالو أقر به لزمه الضماذ فاذا أنكر محلف على ذلك فان حلف أحـدهما وأبى الآخران يحلف لم يضمن الذي حلف لان سمينه قد التنى عنه بسبب الضمان الا أن شبته صاحبه بالحجة ويضمن الذي لم محلف ماقبض لان نكوله كأقراره وذلك نتبت عليه سبب الضمان عند قضاء القاضي فان كان الذي أبي اليمين هو الذي قبض العبد ضمن البائم قيمة العبد أيهما شاء لأن فعدله بالدفع صار منسوبا الي المكره والقابض كان طائما حين قبضه لنفسه على وجه النملك فان ضمنها المكره رجم بها على الشترى لانه ملك بالضمان وماقصد تنفيذ البيم من جهته ولانه أنماضمنها بالاكراه على القبض وقد كان البيع قبل ذلك فلا يكون بمنزلة البائع وقد بينا أن الوجه الاول أصبح وان ضمنهاالمشترى لم يرجع بها على المكره لانه أقر انه لم يقبضه على وجه الاكراه وانما قبضه على وجــ الشراء ولم يرجع على البائع بالثمن أيضا لان البائع قد حلف أنه قبض الثمن للرد

عليه وقد هلك في يده ولا يضمن له شيأ من ذلك ولا يرجع بالثمن على المكره أيضا لانه أقر انه دفع الثمن طوعا وانه كان راضيا بالبيع وان كان المشترى حلف وأبى البائع البمين فلا ضمان في العبد على من أخذه وأما لئمن فانشاء المشترى ضمنه المكره وان شاء ضمنه البائع لان البائع سنكولهأقر أنه قبض النمن لنفسه طائعا وفعل الدافع منسوب الى المكره الالجاء فارضمن البائع لم يرجع به على المكره لانه ضمن يفعل كان عاملا فيه لنفسه طائعا وان ضمنه المكره رجم به على البائم لانه قام مقام من ضمنه ولانه ملك بالضمان والقابض كانطائما في قبضه لنفسه فيضمن له ذلك ولو أكرهمما على البيع والشراء ولميذكر لهما قبضا فلما تبايعا لم يتقابضا حتى فارقا الذى أكرههما ثم تقابضا على ذلك البيع فهذا رضا منهما بالبيع واجازة له لان البيع مع الاكراه كان منعقداً ولم يكن نافذا جائزًا لانعـدام الرضا منهما فاذا وجد دايــل الرضا نزل ذلك منزلة التصريح بالرضا بالاجارة طوعا وقد بينا الفرق بين الهبة وبين البيع لان الاكراه على البيع لا يكون اكراها على النسايم والاكراه على الهبة يكون اكراها على التسليم ولو كان الاكراه في الوجه الاول على البيع والقبض بغير تلف بل بحبس أوقيد وتفايضا على ذلك مكرهين لم بجز البيع لان نفوذ البيع يعتمد عام الرضا وبالتهديد بالحبس ينعدم تمام الرضا فان ضاع ذلك عندهما فلا ضمان لواحسد منهما على المركره لان فعلم الم يصر منسوبا الى المكره فان نسبة الفعل اليـه بالالجاء والتهـديد بالحبس لا يتحقق الالجاء ولكن كل واحد منهما ضامن لما قبض من مال صاحبه لأنه قبضه يحكم عقد فاسـد وفعل كل واحد منهما في القبض مقصور عليه وقد قبضه اغير رضا صاحبه ولو قبضه محكم العـقد الفاسدبرضا صاحبه كان مضموناعليه فهنا أولىأن يكون مضمونا عليه ولو أكرهه بالحبس على أن يودع ماله هذا الرجل وأكره الاتخر بالحبس على قبوله وديمة فقبله وضاع عنده فلا ضمان على المكره ولا على القابض أما على المكره فلانعدام الالجاء من جهته وأما على القابض فلانه ماقبض لنفسه وانما قبضه ليحفظه وديعة ويرده على صاحبه اذا تمكن منه ومثل هذا القبض لا يكون موجبا للضمان عليه وان انعدم الرضا من صاحبه كما لو هبت الريح شوب انسان وألقته في حجر غـيره فأخـذه ليرده على صاحبه فهلك لم يكن ضامنا شيآ ولو أكرهه بالحبس على أن مه ماله لهذا أو بدفعه اليه وأكره الآخر بالحبس على قبوله وقبضه فملك فالضمان على القابض لانه قبضه على وجه التملك وفعله في القبض مقصور عليه

فأنه غـير ملجاً من جهة المكره فالهذا كان الضمان عليه دون المكره ولو كان أكره القابض وعيد تلف على ذلك لم يضمن القابض ولا المكره شيأ أما القابض فلانه ملجأ الى القبض وذلك بمدم الفعل الموجب للضمان في حقه وأما المكره فلان الدافع لم يكن ملجاً في دفع المال اليه لانه كان مكرها بالحبس فبقى حكم الدفع مقصورا على الدافع قاله أبو حازم رحمه الله وهذا غلط لان فعل الدافع ان لم يكن منسوبا الى المكره ففعل القابض صار منسوبا اليه وأعا قبضه بفير رضا المالك فكان المكره قبضه منفسه فينبغي أن يكون المكره ضامنا من هـذا الوجه وما قاله في الكتاب أصح لان هـذا القبض متمم للهبـة وفي مثله لا يصلح المكره آلة للمكره (ألا ترى) أن المكره لو قبضه بنفسه لا تتم الهبة به ثم الموجب للضمان على المكره تفويت اليـدعلى المالك وذلك بالدفع والاخراج من يدهمـا لا بالقبض لان الاموال محفوظة بالابدى وفعل الدافع لم يصر منسوبا الى المكره ولو أكره الواهب شلف وأكره الموهوب له محبس كان لصاحب المال أن يضمن ان شاء المكره وان شاء القابض لان فمل الدافع منسوب الى الكره لكونه ملجاً من جهته فيكون المكره ضامنا له وفمل القابض مقصور عليه لانه كان مكرها على القبض بالحبس وقد قبضه على وجه التملك فكان للدافع أن يضمن أيهما شاء فان ضمن المكره رجع به على القابض لما قلنا وكذلك في البيم اذا أكر ه البائع بوعيد تلف على البيع والتقابض وأكره المشترى على ذلك بالحبس فتقابضا وضاع المال فلا ضمان على البائم فيما قبض بمد أن بحلف ماقبضه الا ليرده على صاحبه لانه ملجاً قبل القبض فيكون مقبول القول في أنه قبضه للرد مع يمينه وللبائم أن يضمن المكره قيمة عبده لانه كان ملجاً الى تسليم العبد من جهته ثم يرجع بها المكره على الشـترى لما بينا أن البيع لم ينفذ من جهة المكره وقد ملكه بالضمان فان شاء البائع ضمنها المشترى لان فعله في القبض مقصور عليــه وقد قبضه على وجــه التملك وان لم يكن راضيا بسببه ثم لا يرجم المشترى على المكره بالقيمة ولا بالنمن أما القيمة فلا نه أنما ضمنها بقبض كان هو فيه عاملا لنفسه واما الثمن فلانه كان مكر هاعلى دفع الثمن بالحبس وذلك لا يوجب نسبة الفعل الى المكره في حكم الضمان و في هذا طمن أبو حازم رحمه الله أيضا كمافي الهبة ولو كان أكر ه البائع بالحبس وأكره المشترى بالقتل فلا ضمان للبائع في العبد على المشترى ولا على المكره لان المشترى ملجاً الى القبض فلا يكون ضامنا شيأ والبائم ما كان ملجاً الىالدفع منجهة المكره فيقتصر

حكم الدفع عليه فلهذا لا ضمان على المكره وللمشتريأن يضمن الثمن انشاء البائع وان شاء المكره لانه كان ملجاً الى قبضه فاقتصر المكره لانه كان ملجاً الى قبضه فاقتصر حكم فدله بالقبض عليه وللمشترى الخيار فان ضمن المكره رجع به على البائع لانه قام مقاممن ضمنه ولانه ملك المضمون بالضمان ولم ينفذ البيع من جهة من تملك الثمن فرجع على البائع بالثمن والله أعلم بالصواب

# - الا كراه على الاقرار كان

(قال رحمـه الله) واذا أكره الرجـل بوعيـد تلف أو غير تلف على أن نقر بمتق أو طلاق أو نكاح وهو يقول لم أفعله فاقر به مكرها فاقراره باطل والعبد عبده كما كان والمرأة زوجته كما كانت لان الاقرار خبر متمثل بين الصدق والكذب والاكراه الظاهر دليل على أنه كاذب فيما يقر به قاصد الى دفع الشر عن نفسه والمخبر عنــه اذا كان كذبا فبالاخبار لايصـير صدقا (ألا ترى )أن فرية المفترين وكفر الكافرين لايصـير حقا باخبارهم مه والدليل عليه أنه لو أقربه طائما وهو يملم أنه كاذب في ذلك فأنه يسمه امساكها فيما مينه وبين الله تعالى الا أن القاضي لا يصدقه على ذلك لانه مأمور باتباع الظاهر والظاهر ان الانسان لايكذب فيما يلحق الضرر به فاذا كان مكرها وجب تصديقه في ذلك لوجود الاكراه فلهذا لا يقع به شي والاكراه بالحبس والقتل في هذا سواء لان الاقرار تصرف من حيث القول ويعتمد تمام الرضا وبسبب الاكراه بالحبس ينعدم ذلك وكذلك الاقرار بالرجمة أو الني في الايلاء أو العفو عن دم العـمد فانه لا يصح مع الاكراه لما قلنا وكذلك الاقرار في عبده أنه أنه أو جارته أنها أم ولده لان هذا اخبار عن أمر سابق خني فالاكراه دليل على أنه كاذب فيما يخبر به «فان قيل أليس عند أبي حنيفة رحمه الله اذا قال لمن هو أكبر سنا منه هذا ابني يعتق عليه وهناك متيقن بكذبه فيما قال فوق ما متيقن بالكذب عنه الاقرار مكرها فاذا نِفذ العتق تمة منبغي أن ينفذ هنا بطريق الاولى \* قلنا أبو حنيفة رحمه الله بجمل ذلك الكلام مجازا عن الاقرار بالمتق كانه قال عتق على من حين ملكته وباعتبار هذا المجازلا يظهر رجحان جانب الكذب في اقراره فاما عند الاكراه فأكثر مافيه ان مجمل هذا مجازا عن الاقرار بالمتق ولكن الاكراه يمنع صحة الاقرار بالمتق كا يمنع صحة الاقرار

بالنسب ولو أكره نصراني على الاسلام فاسلم كان مسلما لوجو دحتيقة الاسلام مع الاكراه فان ذلك بالتصديق بالقلب والاقرار باللسان وقد سممنا افراره بلسانه وأنما يمبر عما في قلبه لسانه فالهذا يحكم باسلامه والاصل فيه قوله تعالى وله أسلم من في السموات والارض طوعا وكرها وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله الاالله وقد قبل من المنافقين ماأظهروا من الاسلام مع علمه أنهم أظهروا ذلك خوفا من السيف وهذا في أحكام الدنيا فأما فيما بينه وبين ربه اذا لم يكن يمتقد فيما يقول لا يكون مسلما والذى في هذا والحربى سواء عندنا والشافعي رجمه الله بفرق بينهما باعتبار أن اكراه الحربى على الاسلام اكراه محق وقد قررناه فيما سبق وفرق بين الاكراه على الاسلام وبين الاكراه على الردة وقال الردة أما تحصل بتبديل الاعتقاد والاكراه دليل ظاهر على أنه غير مبدل لاعتقاده فأما الاسلام في أحكام الدنيا فاعا يُدبت بالاقرار باللسان مم التصديق بالقلب ولا طريق لنا الى الوقوف على ما فى قلبه وقد سممنا اقراره مع الاكراه فلذلك حكمنا باسلامه فان رجم وقد قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه وهلذا لان الاكراه لما لم عنع صحة الاسدلام كان المكره كالطائم فيـ و لكنه استحسن اسقاط القتل عنـ لشهة التي فعات لانا لانعلم سره حقيقة والادلة قد تمارضت فكون الاسلام بما بجب اعتقاده دليل على انه ممتقد والاكراه دليل على أنه غير معتقد عايقول وتعارض الادلة شهة في در، ماندري بالشهات وهذا نظير القياس والاستحسان في المولود بين المسلمين أذا بلغ مرتدا يجبر على الاسلام ولا يقتل استحسامًا والذي أسلم بنفسه في صفره أذا بلغ مرتدا بجبر على الاسلام ولا يقتل للشبهة المتمكنة فيه بسبب اختلاف العلماء رحمهم الله ولو كان أكرهه على الافرار باسلام ماض منه فالاقرار باطل لان الاكراه دليل على أنه كاذب فيما أخبر به من الاقرار بالاسلام ماضيا وكذلك لو أكره بوعيد تلف أو غير تلف على ان يقر بانه لاقود له قبل هذا الرجل ولا مينةله عليه به فالافرار باطل لان الاكراه دليل على أنه كاذب فيما نقر به الخلاف مااذا أكره على انشاء العفو فان اعاده بعد ذلك وأقام البينة عليه به حكم له بالقود لان ماسبق منه من الاقرار بالعفو قد بطل فكان وجوده كمدمه وكذلك لو أكرهه على أن يقر بانه لم يتزوج هذه المرأة وانه لا بينة له عليها بذلك أو على الهذا ليس بعبده وانه حر

الاصل فاقراره بذلك باطل لان الاكراه دليل على انه كاذب فيما أقر به فلا يمنع ذلك قبول بينته على ما يدعيه من النكاح والرق بعد ذلك (ألا ترى) انه لو أقر بشئ من هذا هاز لا لا يلزمه شئ فيما بينه وبين ربه ولو أقر به طائعا وهو يعلم أنه كاذب فيما قال وسعه امساك المرأة والعبد فيما بينه وبين ربه بخلاف الانشاء فمن هذا الوجه يقع الفرق بين هذه الفصول والله أعلم بالصواب

# ۔ ﷺ باب من الاكراہ على النكاح والخلم والمتق والصلح، عن دم العمد ﷺ۔

(قال رحمـ ١ الله) ولو أن رجـ لا أكره بوعيد تلفحتى خلم امرأته على ألف درهم ومهرها الذى تزوجها عليه أربمة آلاف وقد دخل بها والمرأة غيرمكرهة فالخلع واقع لان الخام من جانب الزوج طلاق والاكراه لا يمنع وقوع الطلاق بغير جمل فكذلك بالجمل وللزوج على اصرأته ألف درهم لانها قد التزمت الالف طائمـة بازاء ماسلم لها من البينونة ولا شئ على المكره لازوج لانه أتلف عليه ملك النكاح وقد بينا أنه لاقيمة لملك النكاح عند الخروج من ملك الزوج وانه ليس بمال فلا يكون مضمونا بالمال أصلا بل عند الحاجة الى الصيانة والمضمون المحل المملوك لاالملك الوارد عليه ولهذا جاز ازالة الملك بغير شهود ولا عوض وكذلك لو أكره ولى الممد على أن يصالح منه على ألف درهم فالاكراه لا يمنع اسقاط القود بالعفو فكذلك لا يمنع استقاطه بالصلح ولاشئ له سوى الالف على الذي كان قبله الدم ولاثي لصاحب الدم على الذي أكرهه لان القاتل ماالتزم الزيادة على الالف والمكره أتاف عليهما ليس بمال متقوم وهو ملك استيفاء القود وهـذا ملك غـير مضمون بالعفو مندوب اليــ شرعا وبه فارق النفس فأنها مضمونة بالمال عنــد الاتلاف خطأ صيانة لها عن الاهدار ولو أكره على أن يمتق عبده على مائة درهم وقبله المبدوقيمته ألف والمبد غير مكره فالعتق جائز على المائة لان الاكراه لايمنع صحة اسقاط الرق بالعتق والعبدالنزم المائة طوعاتم يتخير مولى العبد فان شاء ضمن الذي أكرهه قيمة العبد لأنه أتلف عليه ملكه في العبد بالاكراه اللجي وملكه في العبد ملك مال متقوم فيكون مضمونا على المتلف بخلاف ماسبق ثم يرجم المكره على العبد عائة لان المولى أقامه مقام نفسه حين ضمنه القيمة في الرجوع على المبد بالمسمى وان شاء المولى أخذ العبد بالمائة ورجم على المكره

بتسمائة عام القيمة لان ما زاد على قدر المسمى من المالية أتلفه المكره عليه بفير عوض وفان قيل لماذا كان له أن يرجع بجميع الالف على المكره وقد أتلف عليه مقدار المائة بموض وقلنا لان هذا الموض في ذمة مفلسه فان العبد بخرج من ملك الولى ولا شي له فهو كالتاوي \*فان قيل لماذا لم بجمل اختياره للمسمى ابراء منه للمكره \*قلنا في مقدار المائة بجمل هكذا لان له أن يرجم بها على أيهما شاء فاما في الزيادة على ذلك فحقه متمين في ذمة المكره ولو كان أكرهه على العتق بآلني درهم الى سنة وقيمته ألف فالمولى بالخيار ان شاء ضمن المكره قيمة عبده لانه أتلف عليه ماليته ببدل لا يصل اليه الا بعد مضى الاجل وان شاء البع العبد بالالفين بعد مضى السنة لانه التزم ذلك طوعا فان اختار تضمين المكره قام المكره مقام المولى في الرجوع على العبد بالمسمى عند حلول الاجل فاذا أخــ ذ ذلك منــ أمسك ألفا مقدار ماغرم وتصدق بالفضل لانه حصل له بكسب خبيث وان اختار انباع العبد فلاشيء له على المكره بمدد ذلك لانه صار راضيا عاصنع حين اختار اتباع المبد فان كان الالفان بجوما فحل نجم منها فطلب المونى العبد بذلك النجم بفير اكراه فهذا منه اختيار لاتباع العبد ولا ضان له على المكره بعد ذلك لان مطالبته اياه بذلك النجم دايل الرضا منه عاسبق فيكون كالتصريح بالرضا وذلك يسقط حقه في تضمين الكره ولو أكرهت امرأة بوعيد تلف أوحبس حتى تقبل من زوجها تطليقة على ألف درهم فقبلت ذلك منه وقد دخل بها ومهرها الذي تزوجها عليه أربعة آلاف أوخمسائة فالطلاق رجعي ولاشي عليهمن الماللان التزام البدل يعتمد عمام الرضا وبالاكراه ينعدم الرضا سواء كان الاكراه بحبس أوبقتل ولكن وقوع الطلاق يمتمد وجود القبول لاوجود المقبول (ألا ترى) أنه لو طلق امرأته الصفيرة على مال فقبلت وقع الطلاق ولم بجب المال وبسبب الاكراه لاينمدم القبول فلهذا كان الطلاق واقعا ثم الواقع بصريح اللفظ بكون رجعيا اذا لم بجب الموض بمقابلتــه وهنا لاعوض عليه فكان الطلاق رجميا وقد ذكر في الجامع الصفير اذا شرطت الخيار لنفسها ثلاثة أيام في الطلاق عال عند أبي حنيفة لا يقم الطلاق ما لم يسقط الخيار وعندهما الطلاق واقم والمال لازم وكذلك لوهزلت نقبول الطلاق عال واتفقاعلي ذلك عند أبى حنيفة لا يقع الطلاق مالم يرض بالتزام المال وعندهما الطلاق واقع والمال واجب فبالكل حاجة الى الفرق بين مسئلة الاكراه ومسئلة الخيار والهزل فاما أبو حنيفة رحمه الله فقال الاكراه لا يعدم

الاختيار في السبب والحكم وأنما يعده الرضا بالحكم فلوجود الاختيار في السبب والحكم تم القبدول ووقع الطلاق ولاندام الرضا لابجب المال فكان المال لم يذكر أصلا فأما خيار الشرط فلانعدام الاختيار والرضا بالسبب وبعدم الاختيار والرضا بالحكم يتوقف الحكم وهو وقوع الطلاق ووجوب المال على وجود الاختيار والرضابه وكذلك الهزل لاينافي الاختيار والرضا بالسبب وانما يعدم الرضا والاختيار بالحكم فتوقف الحكم لانعدام الاختيار فى حقه وصح التزام المال به موقوفا على ان يلزمه عند تمام الرضا به وهما بقولان الاكراه يمدم الرضابالحكم ولا يمدم الاختيار في السبب والحكم جميما فيثبت الحكم وهو الطلاق ولا يجب المال لانعمدام الرضا به فكانه لم يذكر فأما الهزل وشرط الخيار فلا يعدم الرضا بالسبب والحكم لاينفصل عن السبب فالرضا بالسبب فيهما يكون رضا بالحكم فيقع الطلاق ويجب المال لان المال صار تبعا للطلاق في الحكم وفي الاكراه انعدم الرضا بالسبب فلا نثبت ما يعتمد ثبوته الرضاوهو المال ويثبت من المال مالا يعتمد ثبوته الرضاوهو الطلاق فان قالت بعد ذلك قد رضيت تتلك التطليقة بذلك المال جاز ولزمها المال وتكون التطليقة بائنة في قول أبي حنيفة وقال محمد اجازتها باطلة وهي تطليقة رجمية ولم يذكر قول أبي يوسف فقيل قوله كمقول محمد رحمهما الله والاصح أن قوله كـقول أبىحنيفة رحمه الله فمن جعل قوله كـقول محمد قال المسئلة فرع لما بينا في كتاب الطلاق اذا قال لامرأته أنت طالق كيف شدَّت عند أبي حنيفة تقم تطليقة رجمية ولها الخيار في جملها بائنة وعندهما لا يقع عليهاشي ما لم تشأ فهن أصله انه يقع أصل الطلاق ويبقى لها المشيئة في الصفة فهنا أيضا وقع أصل الطلاق بقبولها وبقي لهاالمشيئة في صفته فاذا التزمت المال طوعا صارت تطليقة بائنةوعندهمالابجوز أنيبتي لهامشيئة بمدوقوع أصل الطلاق بقبولها فلا رأى لها بعدذلك في التزام المال لتغير صفة تلك التطليقة ومن قال ان قول أبي يوسف كمقول أبي حنيفة جمل المسئلة فرعا لما بيناه في كتاب الدعوى ان من طلق امرأته تطليقة رجمية ثم قال جملتها بائنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف تصير بائنا وعند محمد لاتصير بائنا فلما كان من أصابه ماأن للزوج أن يجمل الواقع بصفة الرجمية باثنا فكذلك للمرأة ذلك مالتزام المال وعند محمدلما لم يكن للزوج ولاية جمل التطليقة الرجمية باثنة فكذلك لا يكون لها ذلك بالتزام المالولو كان مكان التطليقة خلم بألف درهم كان الطلاق باثنا ولا شيء عليها لان الواقع بلفظ الخلع بائن من غير اعتبار وجوب المال فان الخلم مشتق من الخلم والانتزاع

فني اللفظ مايوجب البينونة ولهذا لو خلع الصفيرة على مال وقبلت كان الواقع بالمنابخلاف لفظ صريح الطلاق وكذلك الصلع عن دم العمد اذا أكره القاتل بقتل أو حبس على أن يصالح الولى على أكثر من الدية أو أقل مها فصالحه بطل الدملوجود القبول مع الاكراه وليس على القاتل من المال شي لان التزام المال يعتمد عام الرضا وينعدم بالاكراه ولو خلع اص أنه قبل أن يبلغ وقد دخل بها على ألف درهم فقبات وقع الخلع لوجود القبول منها ولم بجب المال لان الصفر لا ينافي التكلم بالقبول ولكن ينافي صحة النزام المال (ألاترى) أن التزام المال منه ومنا عن مال لا يكون صحيحا فعن غير مال أولى ولذلك لوكان لرجل على رجل دم عمد فصالحه عنه غلام لم يبلغ على مال ضمنه له الفلام على أن عفا جاز العفو لوجود القبول ممن شرط عليه الضمان ولا شي عليه لان الصفر ينافي النزام المال مجهة الضمان وأنما أورد هـذا لايضاح مسئلة الاكراه وكذلك لو أكره العبد على أن يقبل العتق من مولاه عال قليل أوكثير عتق لوجود القبول ولا شي عليه من المال لانمدام الرضا من العبد بالتزام المال ولو أكره الزوج على أن يطلق امرأته بأنف درهم وأكرهت الرأة على أن تقبل ذلك ففعلا وقع الطلاق بفير مال لان الاكراه لا ينافي الاختيار في الايجاب والقبول وأعا يمدم الرضابه والمال لا يجب بدون الرضابه وكذلك هذا في الصاح من القود والعنق على مال لان للمولى أن يضمن المكره قيمة عبده ان كان أكرهه بوعيد قتل وان كان أكرهه بحبس لم يضمن شياً لما مينا أن الاتلاف انما يصير منسوبا الى المكره عند الالجاء التام وذلك الاكراهبالقتل دون الاكراه بالحس

# ۔ ﴿ باب الا كراه على الزنا والقطع ﷺ ۔

(قال رحمه الله) كان أبوحنيفة رحمه الله قول أولا لو أن سلطانا أوغيره أكره رجلاحتى زنا فعليه الحد وهو قول زفر رحمه إلله ثم رجع فقال لاحد عليه اذا كان المكره سلطاناوهو قولها وجه قوله الاول ان الزنا من الرجل لا يتصور الا بانتشار الآلة ولا "نتشر آلته الا بلذة وذلك دليل الطواعية فم الخوف لا يحصل انتشار الآلة وفرق على هذا القول بين الرجل والمرأة قل الرأة في الزنامي الفمل ومع الخوف يتحقق التمكين منها (ألا ترى)أن فعل الزناعي يتحقق وهي نائمة أو مفهى عليها لا تشعر بذلك بخلاف جانب الرجل وفرق على هذا القول

بين الاكراه على الزناوبين الاكراه على المّتل قال لافود على المكره وعليه الحد فني كلواحد من الوضمين الحرمة لا تذكشف بالاكراه واكمن القتل فعل يصلح أن يكون المكره فيه آلة للمكره فبسبب الالجاء يصير الفعل منسوبا الى المكره ولهذا لزمه القصاص واذا صار منسوبا الى المكره صار المكره آلة فاما الزنا ففعل لا يتصور أن يكون المكره فيــه آلة للمكر ولان الزنا با له الغير لا يتحقق ولهذا لا بجب الحد على المكره. فبقي الفعل مقصورا على المكره فيلزمه الحد ووجه قوله الآخر ان الحد مشروع للزجر ولا حاجة الى ذلك في حالة الاكراه لانه منزجر الى أن تتحقق الالجاء وخوف التلف على نفسه فأعا كان قصده بهذا الفعل دفع الهـ لاك عن نفسه لااقتضاء الشهوة فيصير ذلك شبهة في اسقاط الحد عنـ ه وانتشار الا له لايدل على العدام الخوف فقد تنتشر الآلة طبعابالفحولة التي ركمها الله تعالى في الرجال وقد يكون ذلك طوعا (ألا ترى) أن النائم تنتشر آلته طبعا من غير اختيار له في ذلك ولا قصد تم على القول الآخر قال أبو حنيفة رحمه الله ان كان المكره غير السلطان بجب الحد على المكره وقال أبو بوسف ومحمد اذا كان قادرا على ايقاع ماهدده به فلاحد على المكره سواء كان المكره سلطانا أو غيره قيل هذا اختلاف، عصر فقد كان السلط ن مطاعا فى عهد أبى حنيفة ولم يكن لغير السلطان من القوة ماية\_در على الاكراه فأجاب بناء على ماشاهد في زمانه ثم تغير حال الناس في عهدهما وظهر كل متغاب في موضع فأجابا بناء على ماعاينا وقيل بل هو اختلاف حكم فوجه قولهما ان المعتبر في اسقاط الحد هو الالجاء وذلك أبان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به لان خوف التلف للمكره بذلك بحصل (ألا ترى) ان السلطان لو هـدده وهو يعلم انه لا يفعل ذلك به لا يكو ن مكرها وخوف الناف يتحقق عند قدرة المكره على ايقاع ماهدده به بلخوف الناف با كراه غيرالسلطان أظهر منه بأكراه السلطان فالسلطان ذو أناة في الامور لملمه انه لا نفوته وغير السلطان ذو عجلة فى ذلك الملمه أنه يفوته ذلك بقوة السلطان ساعة فساعة وأبو حنيفة لا يقول الالجاء لا تتحقق باكراه غير السلطان وأنما يتحتق باكراه السلطان لأنه لا يمكن من دفع السلطان عن نفسه بالالتجاءالى من هو أقوى منه و يمكن من دفع اللص عن نفسه بالالتجاء بقوة السلطان فان اتفق في موضم لا يمكن من ذلك فهو نادروا لحكم أعاينبني على أصل السبب لاعلى الاحوال وباعتبار الاصل عكن دفع اكراه غير السلطان بقوة السلطان ولاعكن دفع اكراه السلطان بشي تممايكون

مفيرا للحكيمتبرفيه السلطان كتفييرالفرائض من الاربع الى الركمتين يوم الجممة واقامة الخطبة مقام الركمتين يمتبر فيه السلطان ولا نقوم فى ذلك غيره مقامه وفى كلموضع وجب الحد على المكره لانج المهرلها وقد ميناهذا في الحدود اذالحد والمهر لانجتمهان عندنا يسبب فمل واحد خلافا للشافعي رحمه الله وفي كل موضع سقط الحدوجب المهر لان الواطئ في غير الملك لا ينفك عن حد أو مهر فاذا سقط الحد وجب المهر لاظهار خطر المحل فانه مصون عن الانتذال محترم كاحترام النفوس ويستوي ان كانت أذنت له في ذلك أو استكرهما اما اذا استكرهما ففير مشكل لان المهر بجب عوضا عما أتلف عليه ولم يوجد الرضا منها بسقوط حقها وأما اذا أذنت له في ذلك فلانه لا يحل لها شرعا أن تأذن في ذلك فيكون اذنها لفو الكونها محجورة عن ذلك شرعا عنزلة اذن الصي والمجنون في اتلاف ماله أو هي متهمة في هذا الاذن لما لها في هذا الاذن من الحظ فجمل الشرع اذبها غير معتبر للتهمة ووجوب الضمان لصيانة المحل عن الانتذال والحاجة الى الصيانة لا تندم بالا ذن (ألا ترى) أنها لو زوجت نفسها بغير مهر وجب المهر ولو مكنت نفسها بمقد فاسد حتى وطئها الزوج ولم يكن سمى لها مالا وجب المال فهذا مثله وهو واجب في الوجهين أما اذا استكرهما فأنه ظالم وحرمةالظلم حرمة اباته وكذلك اذا أذنت له في ذلك لان اذنها لفو غـير معتبر تم حرمـة الزنا حرمة باته لا استثناء فيها ولم يحل في شيء من الاديان مخلاف حرمة الميتة ولحم الخنزير فتلك الحرمة مقيدة بحالة الاختيار لوجود التنصيص على استثناء حالة الضرورة فى قوله تمالى الا ماأضطررتماليه وان امتنم من الزناحتي قنل كان مأجورا في ذلك لانه امتنع من ارتكاب الحرام وبذل نفسه ابتفاء مرضاة الله تعالي في الوقوف على حد الدين بالتحرز عن مجاوزته وفيما يرخص له فيه وهو اجراء كلمة الشرك وقد بينا أنه اذا امتنع حتى قتل كان مأجورا فمالا رخصة فيه أولى وان كان الاكراه على الزيا محبس ففعل ذلك كان عليه الحد لان تمكن الشبهة باعتبار الالجاء وبسبب الاكراه بالحبس لا يتحقق الالجاء فوجوده وعدمه في حق الحكم سواء ولو قال له لا قتلنك أو لتقطمن بد هذا الرجل فقال له ذلك الرجل قد أذنت لك في القطم فانطمه وهو غير مكره لا يسم المكره أن يقطع بده لان هذا من المظالم وليس المقصود بالقمل أن يأذن في ذلك شرعا لانه يبذل طرفه لدفع الهلاك عن غيره وذلك لا يسمه كما لو رأى . ضطرا فأراد أن يقطم مد نفسه ليدفعها اليه حتى يأكلها ولا يسمه ذلك فهذا مثله ولو لم

يوجد الاذن لم يسمه الاقدام على القطم فكذلك بمد الاذن وان قطمها فلا شي عليـ ه ولا على الذي أكرهه لان القاطم لو لم يكن مكرها وقال له انسان اقطم يدى فقطمه لم يلزمه شيء فاذا كان القاطع مكرها أولى وهذا لان الحق في الطرف لصاحب الطرف وقد أسقطه بالاذن في الانتداء ولو أسقطه بالعفو في الانتهاء لا يجب شي فكذلك بالاذن في الانتداء والدليل عليه أن الطرف يسلك مه مسلك الاموال من وجه وفي الاموال البدل مفيد عامل في الاباحة والبدل الذي هو سعته عامل في اسقاط الضمان حتى اذا قال له احرق ثوبي هذا لا يباح له أن يفعله ولكن لا يلزمه شي ان فعله فكذلك في الطرف البدل المفيد عامل في الاباحة وهو اذا وقع في بده أكلة فأص انسانا أن يقطع بده فالبدل الذي هوسمته يكون مسقطاً للضمان فيه أيضاً فارذا لا يجب على القاطع ولا على المكره شي وان كان صاحب اليد مكرها أيضا من ذلك المكره أومن غيره على الاذن في القطم بوعيد تلف فالقصاص على المكره لان بسبب الالجاء يلفو اذنه وفعل القطع منسوب الىالمكره لان المكره يصلح أن يكون آلة في ذلك فارذا كان عليه القود ولو قال له لاقتلنك أو لتقتلنه فقال له المقصود اقتلني فانت فى حل من ذلك وهو غـير مكره فقتله بالسيف فعلى الآمر الدية فى ماله لان المباشر ملجأ الى القتل فيصير الفعل منسوبا الى الملجئ وصار هذا عنزلة مالو قتــل انسانا باذنه وفي هدا بجب الدية عليه دون القصاص في ظاهر الرواية وعلى قول زفر رحمه الله عليه القصاص وعلى قول أبى يوسف رحمه الله لاثي عليه أو رده في اختلاف زفر ويمقوب رحمهما الله الا أن هذا انما يتحقق في حق من باشر القتل منفسه لافي حق المكره فان زفر لايرى القود على المكره وأوردعلي هذا أيضا أنه اذا قال اقتل أبي أو ابني فقتله فهليه القصاص في قول زفر رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله أستحسن أن يكون عليه الدمة في ماله اذا كان هو الوارث وذكر الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله في قوله اقتل ابني كقول زفر وفي قوله اقتاني كـ قول أبي يوسف أنه لاشي عليه وجه تلك الروابة إن الاذن في الابتداء كالمهو في الانتهاء وبعد ما جرحه لو عني عن الجنابة ومات لم بجب شيء فكذلك اذا أذن في الابتداء وهذا لان الحق في مدل نفسه له حتى نقضي منه دبونه فيسقط باسقاطه كما في الطرف وجه قول زفر أن بدل النفس أنما بجب بعد زهوق الروح والحق عند ذلك للوارث فاذنه في القتل صادف محلا هو حق الفير فكان لنوا وعليه القصاص بخلاف مدل الطرف

فن الحق له بعد عام الفعل فيعتبر اسقاطه وهذا مخلاف العفو فان العفو اسقاط بعد وجود ااسبب والاسقاط بمدوجو دااسبب وقبل الوجوب يصح فاما الاذن فلاعكن أن بجمل اسقاطا لان السبب لم توجد بمد وباعتبار عينه الاذنلاقي حق الغير فلا يصح ووجه ظاهر الرواية ان اذنه في القتل باعتبار التدائه صادف حقه وباعتبار ما آله صادف حق الوارث فلاعتبار الالتداء بمكن شمة والقصاص يسقط بالشبهة ولاعتبار المال تجب عليه الدبة في ماله ولهذا قال أبو بوسف في الآذن في نتل أبيه أوامنه إنه باعتبار الالتداء لاقي حق الغير وباعتبار المآل لا قى حقه فيضير المال شبهة فى اسقاط القود وبجب عليه الدبة ولو قطع بده باذنه فمات منه لم يكن على القاطع ولا على الآمر في ذلك شي لان أصل الفعل صار هدرا فلوسرى الى النفس كان كذلك كما لو قطع بد ص بد فاسلم تم سرى الى النفس وروى الحسن عن أبى حذيفة انه عب الدية هنا لان القطم اذا انصلت به السراية كان قتلا فاذا لم يتناوله الاذن فلا شك انه بجب الضمان به وان تناوله الاذن فهو عنزلة قوله اقتاني فيكون موجباً للدية ولو أكرهه على أن يصنع مه شيأ لا بخاف منــه تلف من ضرب سوط أو بحوه ففعل ذلك به رجوت أن لا يأتم فيه لا له بدفع الهلاك عن نفسه بما يلحق الهموالحزن بغيره وقد رخص له الشرع في ذلك فان المضطر بباح له أن يأخذ مال الغير فيتناوله بغير رضاه فان أبي عليه ذلك فمات منه كانت ديه على عاقلة المكره لان فعل المكره صار منسوبا الى المكره فكانه فعل ذلك ينفسه وهذا عنزلة الخطأ وهويوجب الدية على عاقلته وهذا اذا لم يكن المقتول أذن له في ذلك فان كان أذن له في ذلك طوعا ولا ضمان فيه على أحد لان فعل الغير به باذنه كـ فعله بنفسه ولو أكرهه بوعيد تلف على أن يأخذ مال رجل فيرمى به في مهلكة فأذن له صاحبه فيه فقعله فلا شيء على واحد منهما لان صاحب الحق أسقط حقه بالاذن له في الاتلاف طوعا ولو كان أكره صاحب المال بوعيد تلف أيضاعلى أن أصره بذلك فاذنه مع الاكراه لفو والضمان على المكره لان المكره آلة في ذلك الفعل والفعل صار منسوبا الى المكره ولا ضمان على الفاعل ان علم أن صاحب المال مكره على الاذن أو لم يعلم لانه بالالجاء يصير كالا له ولا يختلف ذلك باختـ النف صاحب المال في الاذن طوعا أو كرها ولو كان الفاعل أكره على ذلك محبس أو قيد لم يحل له أن يستملك مالا لان هذا من مظالم المبادفلا يرخص له في الاقدام عليه مدون الالجاء وبالحبس والقيد لا يتحقق الالجاء الا أن يأمره به صاحبه بفير اكراه فحيننذ لاشي،

عليه من اثم ولا ضمان لان صاحب المال صار باذلا ماله بالاذن والمال مبتدل وانما كان ممنوعا من اتلافه لمراعاة حق صاحب المال فاذا رضى به طوعا كان له الاقدام عليه والعبد والامة فيما يأذن فيه مولاهما في جميع ما وصفنا بمنزلة الحر والحرة الافى خصلة واحدة أن القاتل لايفرم نفس المملوك أذا أذن المولى فى فتله بغير اكراه لان الحق في بدل نفسه له باعتبار الحال والما لل فيعتبر أذنه فى اسقاط الضمان كما يعتبر أذن صاحب اليد فى اسقاطه حقه فى بدله عن القاطع والله أعلم بالصواب

# - الاكراه على البيع ثم يبيعه المشترى من آخر أو يعتقه كالح

(قال رحمه الله) واذا أكره الرجل بوعيد تلف على بيع عبدله يساوى عشرة آلاف درهم من هذا الرجل بالف درهم ويدفعه اليه ويقبض الثمن ففعل ذلك وتقابضا والمشترى غير مكره فاما تفرقوا عن ذلك المجلس قال البائع قد أجزت البيع كان جائزا لان الاكراه لاعنع انعقاد أصل البيع فقد وجد مابه ينعقد البيع من الايجاب والقبول من أهله في محل قابل له ولكن امتنع نفوذه لانعدام تمام الرضا بسبب الاكراه فاذا أجاز البيع غـير مكره فقد تم رضاه به ولو أجاز بيما باشره غيره نفذ باجازته فاذا أجاز بيما باشره هو كان أولى به ولان بيم المكر وفاسد والفساد عمنى وراء مايتم به العقد فباجازته يزول المعنى المفسد وذلك موجب صحة البيع كالبيع بشرط أجل فاسد أوخيار فاسد اذا أسقط من له الاجل أو الخيارماشرط له قبل تقرره كان البيم جائزا وكذلك لو لم يكن البائع قبض الثمن فقبضه من المشترى بمد ذلك كان هذا اجازة للبيع لوجود دليل الرضا منه بقبض الثمن طائعا فانه قبضه لتملك ملكا حلالا ولا يكون ذلك الا بعد اجازة البيم ودليل الرضا كصريح الرضا وفي البيم بشرط الخيار للبائم اذا قبض البائم الثمن روايتان في اسقاط خيار البائم في احدى الروايتين يسقط به خياره لوجود دليـل الرضامنه بمام البيم وفي الرواية الآخرى لا يسقط خياره على ماذكر في الزيادات وهو الاصح والفرق على تلك الرواية أن يقول هناك المدام الرضا باعتبار خيار مشروط نصا وقبض الثمن لاينافي شرط الخيار ابتداء فلاينافي بقاءه بطريق الاولى وهنا الخيار ثبت حكما لانمدام الرضا بسبب الاكراه وبين قبض الثمن الذي هو دليل الرضاوبين الاكراه منافاة وبقبض الثمن طوعا ينمدم معنى الاكراه ويوضحه أن هناك

المقد في حق الحكم كالمتملق بالشرط وبقبض الثمن لايصير الشرط موجودا وهذا المقد في حق الحكم منعقد غير متعلق بالشرط ولكنه غير نافذ لانعدام الرضاو قبض النمن دليل الرضا فيتم به البيم ولو لم فعل ذلك حتى أعتق المشترى المبد فتقه جاعز عندنا لانه ملكه بالقبض وأنما أعتق ملك نفسه فان قال المكره بمد ذلك قد أجزت البيع كانت اجازته باطلة لان الاجازة أنما تعمل في حال بقاء المعقود عليه محلا لحبكم العقد ابتداء وبعدالعتق أوالتدبير أوالاستيلاد لم يبق محلا لذلك فلا تصبح اجازته كما في البيع الموقوف اذا أجازه المالك بعد هلاك المعقود عليه في بد المشترى ولان الفساد قد تقرر حين وجب على المشترى قيمة العبد للبائع دينا في ذمته فأن ذلك حكم العقد الفاسد وبعد مأقرر المفسد لا ينقلب العقد صحيحا ولان العبد قد وجب للمشترى بالقيمة فبعد مانقرر ملكه فيه بضمان القيمة وانتهى لاعكن أن يجمل مملوكا له بالثمن ولولم يقبض المشترى ولم بحدث فيه شيآ ولم بجز البائع البيع حتى التقيا فقال المشترى قد نقضت البيع فيما بيني وبينك وقال البائع ﴿ أَجِبْرُ نَفْضَكُ وَقَدَ أَجْرُتُ الْبِيمِ فَقَدَ الْمَقْض البيم لات في البيم الفاسد قبل القبض كل واحد من المتعاقدين ينفرد بفسخه فان فسخه لاجل الفساد مستحسن شرعا على كل واحد سنهماوما يكون مستحقاعليه شرعا يتم عباشرته فاذا انفسخ العقد نفسخ المشترى لا تلحقه الاجازة بعد ذلك من جهة البائم لان الاجازة تلحق الموقوف لاالفسوخ والحاصل أن بيع المكره بمنزلة البيع بشرط أجل فاسد أو خيار فاسد وهنا لكل واحد من المتماقدين أن ينفرد نفسخه قبل القبض وبعد القبض من له الخيار أو الاجل الفاسد ينفرد نفسخه وصاحبه لاينفرد بفسخه على مافسره في آخر الباب لان قبل القبض المقدضميف جدا وكلواحد من المتماقدين ينفرد يفسخ المقد الضميف فأما لمدالقيض فقد تأكد المقد شبوت حكمه وانضام مانقو بهاليه وهو القبض فالمنفرد به من ليس له خيار ولا أجــل لان رضاه بالمقد مطلقا قد تم وأنما ينفرد نفسخه من شرط الخيار والاجل له لانه لا يتم منه الرضا بالمقد مطلقا فكذلك في مسئلة الاكراه قبل الفبض ينفرد كل واحد منهما بالفسخ وبعد القبض المكره ينفرد بالفسخ لانمدام الرضا من جه: هو الآخر لاينفرد بفسخه مالم يساعده المكره عليه أو يقض القاضي به وهذا بخلاف البيم بالخر فهناك كل واحد منهما ينفرد بفسخه قبل القبض وبمده لان المفسد هناك متمكن في صلب العقد ولهذا لايحتمل التصحيح الا بالاستقبال فلتمكن المفسد في صل المقد كان ضميفا قبل القبض

وبعده فينفرد كل واحد منهما فسخه والذى شرطالخر لااشكال أنه ينفرد فسخه وصاحبه كذلك لانه مارضي بوجود بدل آخر عليه سوى المسمى فكان له أن ينفرد بفسخه فأما في هذه الفصول فالمفسد غير متمكن في صلب العقد ولكنه لعني وراء مايتم به العقد ولهذا أمكن تصحيحه بالاجازة فمن ليس في جانبه المعنى المفسد قد تم الرضا منه بملك المعقود عليه بالبدل المسمى وباجازة صاحبه لا ندبت الاذلك فالهذا لاينفرد بفسخه بعد تأكد العقد بالقبض ولو باعه المشترى من المـكرهمن آخر وقد كان قبضه بتسليم البائع مكرها فالبائع على خياره ان شاء نقض البيم الاول والثاني وأخـذ عبده وان شاء أجاز البيع الاول لان البيع الثاني في كونه محتملا للفسخ كالاول والبائع غير راض بواحد من البيعين فيكون متمكنا من استرداده وباسترداده ينفسخ البيعان جميعا كما لو اشترى عبدا بالف درهم طالة وقبضه المشترى بفيرأم البائع فباعه كان جائرا لمصادفته ملكه وللبائع الاول أن يسترده لانه غير راض بالعقد الثاني حين كان ممتنعا من تسليمه الى المشترى فاذا استرده انتقض البيع الثاني وكذلك في حق المكره بخلاف البيع الفاسد بشرط أجل أو خيار لمجهول فالمشترى هناك اذا باعه من غيره ونفذيه لا يكون للبائع أن يسترده لان البيع الثاني حصل برضا البائم الاول وتسليطه عليه فتسليمه المبيع الى المشترى طائعا يكون تسليطاله على التصرف وهنا البيع الثانى كان بغير رضا المكره لانه كان مكرها على التسليم فيتمكن من نقض البيعين واسترداد المبد فان أجاز البيع الاول فقد أسقط حمّه في استرداد العبد فينفذ البيع الثاني لانه حصل من المشتري في ملكه ويده كما لو قبض المبيع بفير اذن البائع وباعه ثم سلم البائم الاول لمستترى الاو، فقبضه جاز البيع الثاني لهذا المدنى وكذلك في الفصلين يجوز كل بيع جرى فيه وان تناسخه عشرة بيع بعضهم من بعض اذا نفذ البيم الاول بأجازة البائم كذلك البيم بقبض المشترى لان كل واحد منهم اباع ملكه بعدما قبضه بحكم عقد صحيح الا أنه كان للبائم الاول حق الفسخ فأذا سقط حقه بالاجازة نفذت البيوع كلما وكذلك في مسألة المكره لو تناسخه عشرة بيع بمضم من بعض كان للمكره أن ينقض البيوع كلما ويأخذ عبده فانسلم بيع من هذه البيوع الاول أوالثابي أو الآخر جازت البيوع كلم الان تسليمه استقاط منه لحقه في استرداد المبيع فاما البيع من كل مشمر فكان في ملكه لنفسه والكن يوقف نقوذه على سقوط حتى المكره في الفسيخ وبالاجازة سقط حقه فتنفذ البيوع كالماكالراهن اذا باع المرهور وأجاز المرتهن البيم أو الأخر

ا باع المستأجر فاجازه الستأجر بعد البيع من جهة المباشر والمجيز يكون مسقطا حقه في الفسيخ الا أن يكون مملكا باجازته واذا جازت البيوع كاما كان النمن للمكره على المشـ ترى الاول ولكل بائم النمن على الشرى لان العقدالاول نفذ بين المكردوالمشترى الاول بهذه الاجازة فله أن يطالبه بالثمن وكل عقد بعدذلك أنما نفذ بين البائم والمشرى منه فيكون الثمن له وهذا يخلاف الفاصب اذا باع الفصوب وسلمه ثم باعه الشترى من غيره حتى تناسخته بيوع ثم أجاز المالك بيما من تلك البيوع فانه ينفذ ماأجازه خاصة لان الفصب لا نريل ملكه فكل بيم من هذه البيوع يوقف على اجازته لمصادفته ملكه فتكون اجازته لاحد البيوع تمليكا للمدين من المشري بحكم ذلك البيع فلا ينفذ ماسواه وهنا المشترى من المكره كان مالكا فالبيع من كل مشتر صادف ملكه وانما يوقف نفوذه على سقوط حق المكره في الاسترداد وعلى هذا لايفترق الحال بين اجازةالبيم الاول أو الآخر فلهذا نفذت البيوع كلما باجازته عقدا منها فان أعتقه المشترى الآخر قبل اجازة البائع وقد تناسخ العبد عشرة كان العتق جائزا من الذي أعتقه ان لم يقبضه لان كل بائم صار مسلطا الشرى منه على اعتاقه بانجابه البيع له مطلقا وصح هذا التسليط لانه علك الاعتاق منفسه فيملك أن يسلط الغير عليه ويستوى ان الآخر قبضه أو لم يقبضه لان شراءه من بائمه صحيحوان كان للمكره حق الفسخ بالاسترداد وفي الشراء الصحيح الشـ تري عملك الممقود عليه سفس العقد وسفذ العتق فيه قبضه أولم نقبضه مخلاف المشـ ترى من المكره فان شراءه فاسد لانمدام شرط الجواز وهو رضا البائع به فلا يكون مالكا قبل القبض فامذا لا ينفذ عتقه فيه الا بعد قبضه فاذا سلم الكره بعد ذلك لم يجز تسليمه لما بينا أن حقه تقرر فى ضمان القيمة فلا يتحول الى ضمان النمن وان المحل بعد العتق لم يبق قابلا لحيكم المقدابتدا، فلا تعمل اجازته أيضا وكانلهأن يضمن قيمة عبده أيهم شاء لان كلواحد منهم متمد في حقه بقبض الدين على وجه التملك لنفسه بنير رضاه فله أن يضمن قيمته أيهم شاءوان شاء ضمن المكره لانه في التسليم كان مكرها من قبله بوعيد تلف فيصير الاتلاف الحاصل به منسوبا الى المكره فله أن يضمنه قيمته فان ضمن الذي أكرهه رجع بهاالمشرى الاول لانه قام مقام المكره في الرجوع عليه بعد ماضمنه القيمة وقد بينا أن البيع لا ينفذ من جهة المكره حين ضمن القيمة لانهماقصد البيع منجهته فاذا رجع بالقيمة على المشترى الأول جازت البيوع كلما وكذلك انضمن البائع المشترى الاول برى الذي أكرهه وتمت البيوع

الباقية كامالان الملك قد تقرر للمشترى الاول من حين قبضه وهو أعا باع ملك نفسه فينفذ بيمه وكذلك كل بائم بعده ولانه في هذا لا يكون دون الفاصب والفاصب اذا باع ثم ضمن القيمة ينفذ بيمه فهنا كذلك فازضمنها أحد الباعة الباقين سلم كل بيع كان بعدذلك البيم وبطل كل بيع كان قبل ذلك لأن استردادااقيمة منه كاسترداد الدين وان القيمة سميت قيمة لقيام امقام الدين ولو استرد العين منه بطل كل بيم كان قبله الاستحقاق فكذلك اذا استرد القيمة وجاز كل بيم كان بمده لان اللك قد نقرر للضامن حين ضمن القيمة فتبين أنه باع ملك نفسه فيكون بيمه جازاحتي اذا ضمن الشرى الآخر بطات البيوع لان المترداد القيمة منه كاسترداد العبد ويرجع هو على بائمه بالتن الذي أعطاه وكذلك كل شتر يرجع على بائمه حتى ينتهوا الى البائم المكر ولان البيوع كالماقد انقضت وكل واحد منهم قبض الثمن بحكم بيعه فبعد الانتقاض يلزمه رده على من قبضه منه ولو أكره بوعيد تلف على أن يشترى من رجل عبداله يساوى ألف درهم بمشرة آلاف درهم والبائم غير مكر دفاكره على الشراء والقبض ودفع النمن فلما قبضه الشترى أعتقه أو دبره أو كاتب أمة فوطئها أو قبلها بشهوة أو نظر الى فرجها بشهوة وأقر بذلك أو قال قدرضيتها فهذا كله جائز عليه لان البيع نامهن جهة البائع وأعا امتنع لزومه في حق الشترى لانعدام الرضا منه بحكمه حين كازمكرها فاذا أجازه فقدتم رضاه به وكذلك دليل الاجاة منه كصريح الاجازة ومباشرته هذه التصرفات المختصة بالملك حالا أو منقودا دليل الرضامنه بالحكم وهو اللكفاءذا يتم به البيم وهو عنزلة مالو اشترى جارية على انه بالخيار أبدا وقبضهافالبيع فاسد فاز تصرف فيهابشئ من هذه التصرفات نفذتصرفه وجاز البيع لانه تنصرفه صارمسقطا لخياره، زيلاللمفسدوهو عنزلة مالو اشترى عبدا بألف درهم الى الحصاد أو الدياس فالبيع فاسد فان أبطل المشترى الاجل وأعطى النمن حالا جاز شراؤه الاأن في هذه المسألة بالاعتاق والوط علا ينقلب المقد صحيحا لان المفسد شرط الاجل ولم ينمدم ذلك عباشرته هذه التصرفات وفى مسئلة الخيار والاكراه المفسد انمدام الرضامنه بالحكم وهذه التصرفات منه دليل الرضا بالحكم وهو الملك فلهذا نفذ به البيع ولو كان أكره البائم ولم يكره المشترى فلم يقبض المشترى العبدحتي أعتقه كان عتقه باطلالما بينا ان بيم المكره فاسد والبيم الفاسد لا علك به الا بعد القبض فاعتاقه قبل القبض لم يصادف ملكه فان أجازه البائم بمدعتق المشـ ترى جاز البيم لبقاء المقود عليه محـ لا لحكم المــ قد ولم يجز ذلك العنق الذي كان من

الشترى لانه سبق ملكه فلا ينفذ لحدوث الملك له في المحل كن أعتق عبد الفير تم اشتراه ولو أعتقا جميعا العبد جازعتق البائم لانه صادف ملكه وانتقض به البيم لانه فوت باعتاقه محل البيم وهو نظمير مالو كان البائع بالخيار في البيم ثلاثة أيام فاعتقه هو والمشمتري جاز عتق البائم وبطل عتق الشتري ولو كان الشترى قبضه ثم أعتقاه جميما عتق العبد من المشترى لان البيم فاسد والمشترى بالقبض صار مالكا فعتقه صادف ملكه وعتق البائع صادف ملك الفير فلهذا نفذ المتق من المشترى دون البائم ولو كانا مكرهين جميما على العقد والتقابض وفعلاذلك فقال أحدهما بعدذلك قد أجزت البيع كان البيع جائزا من قبله وبقي الآخر على حاله لان الذي أجاز صار راضيا به فكا به كان في الابتداء راضيا وذلك بوجب نفوذ البيم من قبله لامن قبل صاحبه الكره وهو نظير مالو شرط في البيم الخيار ثم أسقط أحدهما خياره نفذ العقد من جهته وكان الآخر على خياره فان أجازا جميعا بغير اكر اهجاز البيم لوجود تمام الرضى بينهما بالبيم ولولم بجيزا حتى أعنق المشـتري العبد جاز عتقه لانه ملـكه بالقبض مع فساد المهةد فكال ضاءنا لقيمته فان أجاز الآخر بعد ذلك لم يلتفت الى اجازته لتقرر ضمان القيمة على الشتري وفوات محل حكم المقد ابتداء والم ينقابضا فاجاز أحدهما البيم بغير اكراه فالبيم فاسد على حاله لان بقاء الاكراه في جانب صاحبه كاف لفساد البيم فان اعتقاه جميعا مما وقد أجاز أحدهما البيع فان كان المبدغير مقبوض فعتق البائم فيه جائز وعتق المشتري باطل لانه قبل القبض باق على ملك البايم لفسادالبيم فاعتاقه صادف ملكه وان أعتقه أحدهما ثم أعتقه الآخر فان كان البائم هو الذي أجاز البيع وقد أعتقه المشترى قبله فهذا اجازة منهما للبيع لان افدام المشترى على الاعتاق رضا منه بحكم البيع وذلك يوجب نفوذ العنق من قبله وأنما يوقف نفوذه لعدم الرضى من البائم فاذا أجاز البيع ثم بتراضيهما والثمن المسمى للبائم على المشترى والمتق لاينفذ من المشترى لانه سبق ملكه وانكان البائم أعتق أولا فهو باعتاقه قد نفض البيم ونفذ المتق من قبله فلا يعمل فيه اجازة واحد منهما ولا اعتاق المشرى بعد ذلك وان كان الذي أجازه أول مرة من المشترى ولم بجزه البائع فمتق البائع جائز فيه وقد انتقض البيم به أن أعتقه قبل المشترى أو بعده لأنه بأق على ملك البائم بعد اجازة المشترى فاعتاق البائم يصادف ملكه فينفذ وينتقض به البيم وأنما مثل هذا مثل رجل اشترى عبدا بالف درهم على أن المشترى بالخيار أبدا فلم يقبضه حتى أعتقاه فعتق البائع جانر

لان شرط الخيار بهذه الصفة بفسدالبيم وفي البيم الفاسد المبيم على ملك البائم قبل تسايمه الى المشترى فينفذ عتقه فيه وكذلك لو سبق البائع بالعتق فان أعتقه المشتري أولا فالقياس فيه أن عتقه باطل لان البيم فاسلد فلا يالكه المشترى قبل القبض والاعتاق اذالم يصادف الملك كان باطلا ولـكنا نستحسن فنجمل عتقه اياه رضا بالبيم لان الخيار الفاسـد لا يكون أقوى من الخيار الصحيح ولو كان المشترى شرط لنفسه خيار ثلاثة أيام ثم أعتقه كان اعتاقه اسقاطا منه الخيار وباسقاط الخيار يزول المني الفسد وهذا لان الفساد لانمدام الرضا منه بحكم البيع وافدامه على المتق يتضمن الرضامنه بالحكم وهو الملك فيقدم الرضى وثبوت الملك له على العتق لتنفيذ المتق كما قصده فأن من قصد تنفيذ تصرف في محل لا عكنه ذلك الا باعتبار تقديم شرط في المحل بمدم ذلك ليصيح كمن يقول لفيره اعتق عبدك عني على ألف درهم فيقول قد أعتقت أو يقول صاحب العبد أعتقت عبدى عنك على ألف درهم وقال الآخرقد رضيت عتق العبد عن المعتق عنه ووقع العتق والملك معارضاه بذلك أو تقدم الملك في المحل على العتق فكذلك فيما سبق ولو كان المشترى قبض العبد في الاكراه وفي الخيار الهاسد ثم أجاز أحدهما البيع في الاكراه لم يجز عنق البائع فيه على حال لان ملك البائع زال تسليمه الى المشترى ويكون البيع مطلقا من جهته وجاز عتق المشترى فيــه لمصادفته ملكه فان كان الذي أجاز البيع في الاكراه البائع جاز المتق والبيع بالجمن لان المشـترى بالاعتاق صار مجبزا وان كان الذي أجاز البيع المشترى جازعتقه وغرم القيمة للبائع لان البيع فاســـد لانمدام الرضى من البائم به فان كان قبض منه النمن حاسبه به وأعطاه فضلا ان كان له ولو ان المستري اكره على الشراء والقبض ودفع الثمن ولم يكره البائم على ذلك وتقابضا ثم التقيا فقال البائع قد نقضت البيم لم يلتفت الى قوله وكان ذلك الى المشترى وما بمد هذا الى آخر الباب مبنى على ماقررناه في أول الباب ان بعد القبض انما ينفرد بالفسخ من كان مكرها منهما دون صاحبه الذي لم يكن مكرها وقبل القبض كل واحد منهما متمكن من النقض بعد صحة النقض عاد الي ملك البائم فلا ينفذ عتق المشترى فيه بعد ذلك لان ملك البائم مضمون في يده كالمفصوب وينفذ عتق البائم فيه لمصادفته ملكه

### ۔ ﴿ باب الا كراہ على مابجب به عتق أو طلاق ﷺ۔

(قال رحمه الله) وأذا أكره الرجـل بوءيد تلف على أن يشسترى من رجل عبـدا بمشرة آلاف درهم وقيمته ألف وعلى دفع النمن وقبض العبد وقد كان المشـترى حلف ان كل عبد علكه فيما يستقبل فهو حر أو حلف على ذلك العبد بمينه فقد عتق العبد لانه ملكه بالقبض بعد الشراء لما بينا أن شراء المكره فاسد وبالملك يتم شرط العتق فاسدا كان السبب أو صحيحا والمتملق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز فكانه أعتقه بمد ماقبضه فيمتق وعلى المشترى قيمته للبائم ولا يرجع على المكره بشئ لانه ألزمه بالاكراه على الشراء والقبض مقدار القيمة وقد أدخل في ملكه بمقابلة مايمد له ثم دخل في ملكه تلف بالمتق ولم يوجـــد من المكره اكراه على هذا الاتلاف لان الملك شرط العتق فأما السبب وهو النمن السابق فلان كلة الاعتاق وهي قوله أنت حر وجدت في اليمين دون الشرط وانما محال بالاتلاف على السبب دون الشرط وهو ما كان مكرها عليه من جهة أحد (ألا ترى) أنه أو قال لعبده أن دخلت الدار فأنت حر فشهد شاهدان آنه قد دخاما وقضى القاضى بالمتنى ثم رجما لم يضمنا شيأوفى قياس قول زفر رحمه الله بجب الضماز على المكره لانه يقول الحكم مضاف الى الشرط وجودا عندى ولهذا أوجب الضمان على شهود الشرط فكذا في الاكراه يوجب الضمان على المكره على الشرط لحصول تلف المالية عنده ولكنا نقول المكره أعا يضمن أذا صار الاتلاف منسويا البه ولا يكون ذلك الابالا كراه على ما يحصل به التلف بعينه وكذا لو اكرهه على شراء ذي رحم عرم منه وعلى قبضه باكثر من قيمته فاشتراه وقبضه عتق عليه لانه ملكه ومن ملك ذا رحم محرم منسه فهو حر وعليه قيمته لان الشراء فاسد وقد تمذر رد المشـترى لنفوذ العتق فيه فيلزمه قيمته ويبطل عنه مازاد على قدر القيمة من الثمن لانه التزمـهمكرها والتزام المال مع الاكره لا يصح ولا يرجم على المكره بشئ لانه عتق بقرابته ولم يوجد من المحكره اكراه على تحصيل السبب الذي به حصل المتق فان قيل لا كذلك فالملك هنا متمم عليه المتق لان القريب أنما يمتق على القريب بالقرابة والملك جميما والحكم متى تعلق بعلة ذات وصفين يحال به على آخر الوصفين وجودا ولهذا لو اشترى قريبه ناويا عن كفارته جاز لان بالشراء يصير ممتقا متمها لعلة العتق فهنا المكره يكون متمها عليه المتق فيضمن قيمتــه كما لوكان أكرهه على الاعتاق بمينه قلنا نم الملك متمم عليــه المتق ولكن بين المشــترى والعبــد لأن القرابة

وجدت في حقهما فأما في حق المكره فالشراء ليس عتم عليه المتق لان أحد الوصفين وهو القرابة غير، وجود في جانب المكره اذ لاصنع له في ذلك أصلاو الاضافة اليه باعتبار صنعه فاذا انمدم ذلك الوصف في حقه لم يكن الشراء اتلافا في حقه ومالم يصر الاتلاف منسوبا اليه لابجب الضمان عايه فاما في الكفارة فالشراء متم لاعلة في حق المشترى والقريب فيصير مهمتقا والثاني ان عتق الةريب بطريق المجازاة مستحق عليه عند دخوله في ملكه الا أنه اذا نوى مه الكفارة وقع عما نوى ولم يكن مجازاة للقرابة فتتأدى بهالكفارة فاما هنا فالمكره مانوى شيئا آخر سوى المجازاة لانه اذا نوى شيئا آخر يصيير طائما والمكره انما أكرهه على المجازاة فيكون هذاا كراها على اقامة ما هو مستحق عليه وذلك لا يوجب الضمان على المكره كما لو أكرهه على أن يؤدى زكاة ماله أويكفر عينه وكذلك لوأ كرهه على شراء أمة قدولدت منه أو أمة مدبرة ان ملكها لان التدبيروالاستيلاد انما محصل عند وجود الشرط بالسبب التقدم وهو لم يكن مكرها على ذلك السبب وتبوت حق العتق بهاعند وجود الشرط لا يكون أقوى من نبوت حقيقة الحرية وقد بينا ان الاكره على ايجاد الشرط في حقيقة الحرية لا يوجب الضمان على المكره فكذلك في حق الحرية واستوضع بفصل الشهادة اذا شهد شاهدان على رجل انه اشترى هذا العبد بألف درهم هي قيمته والبائم يدعي البيم وقد كان المشترى قال ان ملكته فهو حر فقضي القاضي بذلك وأءتقـه تم رجعا فلا ضمان عليهما لانه أنما أعتقه بقوله فهو حرلا بشرائه والشهود ماأنبتوا تلك الكلمة بشهادتهم وكذلك لو قال عبده حر ان دخل هذه الدار فأكرهه بوعيد تلف حتى دخل فانه يعتق لانه هو الداخل ينفسه وان كان مكر ها مخلاف ما اذا حمل فادخل لانه الآن مدخل لاداخل فلا يصير الشرط به موجودا الا أن يكون قال ان صرت في هذه الدار فعبدي هذا حر فحمله المكره حتى أدخله الدار وهو لا علك من نفسه شيئا فانه يمتق لوجود الشرط ولا ضمان على المكره في الوجهين لان المة ق أعاحصل تقوله هو حر لا يحصوله في الدار فان الحرية من موجبات قوله هو حر لامن موجبات دخول الدار فالاتلاف الحاصل به لا يكون مضافا الى من أدخله الدار ولذلك لو قال ان تزوجت فلانة نهى طالق فاكره على تزوجها بمهر مثلها طلقت ولزمه نصف الصداق لهابسب الطلاق قبل الدخول ولم يرجع على المكره بشي لانه ماأ كرهه على الطلاق أعاأ كرهه على النزوج وقد دخل في ملكه بالنزوج مايمادل مالزمه من المهر لان

البضع عند دخوله في ملك الزوج متقوم قال (ألاترى)أنه لو قال لامرأته ولم مدخل مهاان شجني اليوم أحدفا نت طالق أوقال ذلك لمبده فشج ان العبد يمتق والمرأة تطلق وعلى الشاج أرش الشجة وليس عليه من قيمة العبد ولا من نصف الصداق شي للمعنى الذي قلنا وزفر رحمه الله فى الكل مخالف ولكن من عادة محمد رحمه الله الاستشهاد بالمختلف على المختلف لا يضاح الكلام ولو أكره بوعيد تلف حتى يحصل عتق عبده في يدهذا الرجل أو طلاق امر أنه ولم مدخل مها فقمله فطاق ذلك الرجل الرأة أو أعتق العبد وقع الطلاق والعتاق لان الاكراه لايمنع صحة الاعتاق والطلاق فكذلك لا عنم صحة التسليم مها عليه وصحة عليكه من غيره تجمله في مده (ألاترى) إذ الاكراه في هذا كشرط الخيار وشرط الخيار كما لايؤثر في الاعتاق لايؤثر في تفويض المتق الى الغير ثم القياس فيه أن لا يغرم المكره شيئًا لا نه ما أكرهه على السبب المتاف فان السبب قول المجمول اليه للعبد أنت حر والمرأة أنت طالق الا أنه يشترط لحصول التلف مذا تقدم التفويض من المالك فالمكره على ذلك النفويض عنزلة المكره على شرط المتق والدليل عليه فصل الشهادة فان شاهدين لو شهدا على رجل أنه جمل أمر عبده في العتق في بد علان أو أمر أمرأته في الطلاق ثم أعتى فلان العبد وطلق المرأة ثم رجما عن شهادتهما لم يضمنا شيئًا فلها جمل التفويض عنزلة الشرط في حركم الشهادة فكذلك في حركم الا كراه ولكنه استحسن فقال على المكر هضمان قيمة العبد ونصف المهر الذي غرم لامرأته لانهذا اكراه على الاص بالمتق بمينه أو بالطلاق بمينه فيصير به متلفا عنــد وجود الانقاع من المفوض اليه ( ألا ترى ) أنه لو أكرهه على أن يجمل ذلك في يد المكره ففمل ذلك وأوقمه كان ضامنا ولا يكون ضامنا بايقاعه أنما يكون ضامنابا كراهه على جمل ذلك في مده والاخذ بالقياس في هذا الفصل قبيح لأنهلو أكرهه على اعتافه كان المكره متلفافاذا أكرهه على جمل المتقفى مدالمكره فأعتقه المكره كان أولى أن يكون متامًا والفرق بين الاكراه والشهادة من حيث ان المكره مضار متمنت فيتمدى الاكراه الى ما يتحقق فيه الضرر والشاهد محتسب في أداء الامانة فلا تمدى شهادته عما شهد به الى غيره (ألا ترى)أن الاكراه على الهبة بجمل اكراها على التسليم الانالضرر به تتحقق والشهادة على الهبة لا ذكون شهادة على النسليم \* يوضحه أن الشاهد مخبر عن تفويض قد كان منه والانقاع من المفوض اليه ليس من جنس الخبر بلهو انشاء فلايصح أن يكون متما لما ثبت باخبار الشاهد فاما المكره فاءا ألجاه الى انشاء التفويض فيمكن جمل

ايقاع المفوض اليه متمها لماأكرهه المكره عليه حتى يصير هو متلفا وفي الكتاب استشهد لايضاح هذا الفرق فقال (ألا ترى) ان شهود الاحصان اذا رجموا بعد الرجموقالوا شهدنا بالباطل وبحن نعلم أنه باطللم يكن عليهما غرم ولولم يشهدوا بالاحصان وقال القاضي علمت أنه غير محصن وانه لارجم ولكني أرجمه وأكره الناسحتي رجموه كان ضامنا ومهذا تبين الفرق بين الشهادة والاكراه ثم في هذه المسألة على قول أبي حنيفة رحمه الله الاشكال ان القاضي يضمن الدية لا نه لا يرى القود في القتل رجما على من باشره فكذلك على من أكره عليه وكذلك عند أبي بوسف رحمه الله لا يرى القودعلي المكره اذا أكره على القتل بالسيف فبالحجارة أولى فان عند محمدر حمه الله في القياس بجب القصاص على القاضي لانه يوجب القود على المكره والقتل بالحجر عنده كالقتل بالسيف في حكم القصاص وهذا قتل بغير حق فكان موجبا للقصاص عليه ولكنه استحسن فجمل عليه الدية في ماله للشبهة التي دخلت من حيث ان السبب المبيح لدمه موجودوهوالزنا فان عند ظهوراحصانه انما يرجملزناه لالاحصانه فيصير هذا السببشبهة في اسقاط القود عن القاضي ولان بعض الرجم قاتم مقام اقامة الحد المستحق عليه (ألاتري) انه بعدمارجمه القاضي بعض الرجم لو بدا له في ذلك لم يكن له أن يقيم عليه الحد فيصير ذلك شبهة في اسقاط القود عن القاضي وتلزمه الدية في ماله لان المال ثبت مع الشبهات ولو أكره على أن يجمل كل مملوك بما كم فيما يستقبل حرًّا ففمل ثم ملك مملوكا بوجه من الوجوه عتق ولا ضمان على المكره فيه لان المتق أنما حصل باعتبار صنع من جهته وهو مختار فيه وهو قبول الشراء والهبه أو الصدنة أو الوصية وذلك منه دليل الرضا بالمتق فيكون مانما من وجوب الضمان على المكره وان ورث مملوكا فالقياس فيه أن لايضمن المكره شيأ لانه أكرهه على اليمين واليمين تصرف لا بحصل الاتلاف به (ألا ترى) أن المتق لا يحصل الا بصد الحلال اليمين بوجود الشرط فلم يكن الاكراه على اليمين أو تمليق العتق بالملك اكراها على مايحصل به التلف بهينه ولكمه استحسن فقال المكره ضامن قيمة المعلوك الذي ورثه لان الميراث مدخل في ملكه شاء أو أبي بفير اختيار ولا برتد برده وعند وجود الشرط انا ينزل المتق تكلمه بكلام المنق وقد كان مكرها على ذلك فاذا لم يوجد سنه مابدل على الرضا بمد ذلك كان المكره ضامنا (ألاترى) انه لو أكرهه على أن يقول كل مملوك أرثه فهو حر فقال ذلك ثم ورث مملوكا يمتق ويصع أن تقال لا يضمن الكره هنا لان مذلك الا كراه قصد

اتلاف هـ ذا اللك عليه ولا مد من انجاب الضمان عليه فكذلك فما سبق ولو أكرهه في هـذا كله يجبس لم يضمن المكره شيأ لان الاتلاف لا يصير منسوبا الى المكره عذا النوع من الاكراه ولو أكرهه على ان قال لمبده ان شئت فأنت حر فشاء المبدعتق وغرم المكره قيمته لانه عند مشيئته عتق بقوله أنت حر وقد كان مكرها على ذلك القول ولم يوجد منه بمد ذلك ما مدل على الرضا به وكذلك لو أكرهه على أن قال له ان دخلت الدار فأنت حر ثم دخلها العبد لانه لم يوجد من المولى مابدل على الرضا بذلك العبق \*فان قيل لا كذلك فقد كان يمكنه أن يخرج العبدمن ملكه قبل أن يدخل الدار وان شاء المتن يبيمه من غيره فاذا لم يفعل صار باستدامة الملك فيه راضيا بذلك المتق وقلنا لا كذلك فالبيم لا يتم به وحده أعا يتم به وبالمشترى وريما لا بجد في تلك الساعة مشتريا يشتريه منه فلا يصير هو بهذاالطريق راضيا ولو كان أكرهه على ان قال لمبده ان صليت فأنت حر أوان أكلت أو شربت فأنت حر تم صنع ذلك فان العبد يمتق ويفرم المكره قيمته وكذلك كل فريضة لانجد المحده مدامن أن يفمل ذلك لانه عباشرة ذلك الفمل لا يصير راضيا بالعتق فانه مخاف الناف بالامتناع من الاكل والشرب ويخاف المقوبة بترك الفريضة فيكون هو مضطرا في الاتيان بذلك الفمل والمضطر لا يكون راضيا وهو نظير المريض اذا قال لامرأته ان أكات أو صليت الظرر فانت طالق ثلاثًا ففعلت ذلك كان الزوج فارا مهذا المعنى ولو قال له فلان أن تقاضيت ديني الذي على فلازأو أكلت طمام كذا لطمام خاص بمينه أو دخلت دار فلان فانت حرفه مل ذلك تم فعل الذي حلف عليــ عنق العبد ولم يفرم المكره شيأً لانه كان بجــ د من ذلك الفعل بدا فبالاقدام عليه يصير راضيا بالعتق وبخرج الاتلاف به من أن يكون منسوبا اليالمكره وقد قال في الطلاق اذا قال المريض لامرأنه ان تقاضيت دينك الذي على فلان فانت طالق الاال وفعات ذلك يصير الزوج فارا والفرق بين الفصاين أن المعتبر هنا انعدام الرضا من المرأة بالفرقة ليصير الزوج فارا لا الالجاء (ألا ترى) انه لو أكرهم ابالحبسحتى سألته الطلاق كان الزوج فارا لان الرضا ينمدم بالاكراه بالحبس فكذلك الرضاينمدم منهااذا كانت تخاف ملاك دينهاعلى فلان بترك التقاضي فأما في هذا الموضع فالمعتبر هو الالجاء والضرورة لا بجاب الضمان على المكره لاانعدام الرضامن المكره (ألا ترى) انه لو أكره محبس أو قيد على أن يعتق عبده لميضمن المكره شيأوانما يتحقق الالجاء عند خوف التاف على نفسه أو خوف العقومة

بترك الهريضة فأما خوفه على الدين الذي له على فلان فلا يوجب الضرورة والالجاء فلهذا لايضمن المكره شيأ ولو أن رجلا قتل عبده قتلا خطأ فاختصموا فيــه الى القاضي فأكره القاضي الولى على عتى عبده بوعيد تلف فاعتقه وهو عالم بالجنالة فلا ضمان على المولى لأنه بالالجاء خرج من أن يكون مختارا للدنة أو مستهلكا للعبد وأنما الضمان على الذي أكرهه لان تلف العبد منسوب اليه فيفرم قيمته فيأخذها المولى منه لانه بدل ملكه ثم بدفه الى ولى الجناية لان الرقبة كانت مستحقة لولى الجناية وقد فاتت وأخلفت بدلا ولو كان الاكراه بحبس أو قيد لم يضمن المـكره شيأ لان التلف لا يصير منسوبا الى المكره بهذا التهديد ويغرم المولى قيمة العبد لاصحاب الجنالة ولا يلزمه أكثرمنها لانه بالاكراه بالحبس بنعدم الرضافيخرج مه من أن يكون مختارا للفيداء ماتزما للدية ولكنه يكون مستهلكا للرقبة فيفرم قيمته عنزلة مالو أعتقه وهو لايملم بالجناية ولو كان المولى أكره نوعيد تلف حتى قتل عبده عمدا كان للمولى أن يقتل الذي أكرهه لان القتل صار منسوبا الى المكر دفصار الكره آلة له بالالجاء فيجب القصاص عليه ويكون استيفاء القصاص الى المولي لانه عوض عن العبد وهو ملكمه فاعتبار الملك مخلفه في عوض نفسه خلافة الوارث المورث وسطلحق أصحاب الجنامة لفوات محل حقهم فالقصاص الواجب غير صالح لايفاء حقهم منه وان كان اكرهه بحبس أو قيد فلا شيء على المكره وعلى الولى قيمته لاصحاب الجناية لانه مستهلك للعبد فانه لم يصر ملجاً بالاكراه بالحبس فكان الفعل مقصورا عليه ولكنه لم يصر مختارا للفداء لانعدام الرضا منه بالتزام الدنة لاجل الاكراه بالحبس فيلزمه قيمته للاستهلاك كما لوقتله وهو لايعلم بالجناية والله أعلم بالصواب

### ۔ ﷺ باب الاكراء على النذر واليمين ﷺ۔۔

(قال رحمه الله) ولو أكره لوعيد تلف حتى جمل على نفسه صدقه لله أو صوما أو حجا أو عمرة أو غزوة في سبيل الله أو بدنة أو شيأ يتقرب به الى الله تمالى لزمه ذلك وكدلك لو أكرهه على الهين بشئ من ذلك أو بغيره من الطاعات أو المماصى والاصل فيه حديث حذيفة رضى الله عنه أن المشركين لما أخذوه واستحلفوه على أن لا ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه وسلم في غزوة حلف مكرها ثم أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه

الصلاة والسلام أوف لهم بعهدهم ومحن نستمين بالله عليهم وقد بينا اناليمين عنزلة الطلاق والمتاق في أن الهزل والجد فيه سواء وهذا لان فيه منع نفسه عن شي وانجاب شي على نفســه لحق الله تعالى فيكون في معنى الطلاق والعتاق الذي يتضمن تحريم الفرج حقا لله تمالى فيستوي فيه الكره والطوع والنذر عنزلة المين في هذا المعنى وقال عليه الصلاة والسلام النذر يمين ولا ضمان على المكره في شي من ذلك لان التزامه لا يصير منسوبا الى المكره وأعا بنسب اليه التلف الحاصل به ولا يتلف عليه شي بهذا الالتزام ثم المكره أعا ألزمه شيآ يؤثر الوفاء به فيما بينه و بين ربه من غير أن يجبر عليـه في الحـكم فلو ضمن له شيأ كان بجبر على ايفاء ماضمن في الحكم فيؤدي الى أن يلزمه أكثر مما يلزم المكره وهذا لا يجوز ولو كان اكرهه على أن يظهر من امرأته كان مظهر الان الظهار من أسباب التحريم تم يستوى فيه الجد والهزل وقد كان طلاقا في الجاهلية فأوجب الشرع به حرمة موقتة بالكفارة فكما أن الاكراه لايؤثر في الطلاق فكذلك في الظهار فان أكرهه على أن يكفر ففعل لم يرجم بذلك على الذي أكرهه لانه أصره بالخروج عن حق لزمه وذلك منه حسنة لا اتلاف شي عليه بفيرحق وأن أكرهه على عنق عبد بعينه عن ظهار فقعل عتى وعلى المكره قيمته لانه صار متلفا عليه مالية المبد باكر اهه على الطاله ولو لم يكنء تى هذ العبد بمينه مستحق عليه بل المستحق كان واجبا في ذمتــ يؤمر بالخروج عنه فيما بينــ وبين ربه وذلك في حكم المهن كالمعدوم فلمذا ضمن المكره قيمته مخلاف الاول لان هذك أمره بالخروج عم في ذسته من غيران يقصد ابطال ملكه في شي من أعيان ماله ثم لايجزيه عن الكمارة هذا لانه في معنى عتى بموض ولواستحق الموض على المبدبالشرط لم يجزعن الكمارة فكدلك اذا استحق الموض على المكره فان قال أنا أبر ثه من القيمة حتى بجزيني من الكفارة لم بجز ذلك لان المتق نفد غير مجزئ عن الكفارة والوجود بدره الراء عن الدين وبالألراء لانتأدى الكفارة وال قال أعتقته حين أكرهني وأردت به كفارة الظهار ولم أعتقه لاكراهه اجزه عن كمارة الظهار ولم يكن له على المكره شي لانه أقرانه كان طائما في تصرفه قاصدا الى اسقاط الواجب عن ذمته واقراره حجة عليه وان قال أردت العتق عن الظهار كما أمرنى . لم مخطر ببالي غير ذلك لم يجزه عن كفارة الظهار وله على المكره القيمة لأنه أجاب لمكره الى ما أكرهه عليه وهو المتمق عن الظهار فلا يخرج به من أن يكون مكرها فاذا كان مكرها كان الناف

منسوبا الى المكره مخللف الاول فان هناك لو أقر انه لم يعتقه لا كراهـ به بل لاختياره اسقاط الواجب عن ذمته به طوعا وان كان أكرهه محبس أو قيد فلا ضمان على المكره لانمدام الالجاء وجازعن كفارته لان العتق حصل بفير عوض واقترنت به نية الظهار ولو أ كرهه بوعيد تلف حتى آلى من اصرأته فهو مول لان الايلاء طلاق مؤجل أو هو عين ق الحال والاكراه لا عنع كل واحد مهما فان تركها أربعة أشهر فانت منه ولم يكن دخل مها وجب عليه نصف المهر ولم يرجم به على الذي أكرهه لانه كان متمكنا من أن يقرمها في المدة فادا لم يفعل فهو كالراضي عالزمه من نصف الصداق وال قربها كانت عليه الكفارة ولم يرجع على المكره بشي لانه ماحري على سنن اكراهه فانه بالاكراه منعه من البربان وقد أنى بضده ولا نه لزمه كفارة يدني ما فلا برجع عليه بضمان بحبس به ولو أكرهه على أن قال ن قربتها فهي طالق ثلامًا ولم يدخل بها فقربها فطنقت ولزمه مهرها لم يرجع على المكره بشي لانه خالف ماأكرهه عليه ولان المهر لزمه بالدخول فاعا أتلف عليمه باكراهه ملك الذكاح وذلك ليس عنقوم فلا يضمن المكره له قيمته وال لم قرمها حتى بانت عضى أربعة أشهر فعليه نصف الصداق ولم يرجع به على الذي أكرهه لانه كان يقدر على أن يجامعها وبجب المهر بجاعه اياها لابما ألجأه اليه المكره وأكتر مافيه انه عنزلة الاكراه على الجاع وذلك لا يوجب الضمان على المكره وكذلك لو أكرهـ ه على أن تقول ان قرنتها فعبدى هـذا حرفان قربها عن عبده ولا ضمان على المكره لانه ما جرى على سنن اكراهه وان تركها فبانت بالايلاء قبل الدخول غرم نصف الصداق ولا يرجع على المكره بشي لانهكان بقدر على أن ببيع عبده في الاربعة الاشهر ثم يقربها فيسقط الايلاء ولا يلزمه شي فان قبل البيم لا يتم به وحده وأنما يتم به وبالمشتري وقد بينا قبل هذا أن تكنه من البيم غير ممتبر في ازالة ممنى الاكراه قلنا هناك كان الوقت ضيقًا لأن المبــد يمتق بدخول الدار وبمشيئة المتق ولا يتفق وجود مشتر في ذلك القدر من المدة وهنا الوقت أربعة أشهر والظاهرانه في هـذه المدة بجد مشترياً برغب في شراء العبد منه وان كان مدر الايقـدر على بيعه وان كانت جارية هي أم ولد فان قرب المرأة عتق هذا ولا ضمان على الذي أكرهه لانه خالف ماأ كرهه عليه وان تركها حتى بانت بالايلاء وقد دخل بها لم يرجع على الذي أكرهه أيضا بشي لأنه أتلف عليه النكاح وان لم يكن دخل بها لزمه نصف المهر وفي القياس لا يرجع على المكره بشئ لا نه كان متمكنا من قربانها في المدة ليسقط به الايلا، فاذا لم يفعل كان في معنى مان مهمن نصف الهر وفي الاستحسان يرجع على المكره بالاقل من نصف الصداق ومن قيمة الذي التي استحلفه على عنقه لا نه ماجاً في الغزام الاقل فانه اما أن يدخل بها فيبطل ملكه عن المد برأ ولا يدخل بها فيلزمه نصف المهر بوقوع الطلاق قبل الدخول فكان ماجاً مضطرا في أقلهما والمكره هو الذي ألجأه الى ذلك فلهذا رجع عليه بالاقل وجمع في السؤال بين المدبر وأم الولد وقيل في أم الولد الجواب قولهما فاما عند تحقيقه فلا يرجع بشئ لان رق أم الولد عنده فليس بمال متقوم وأنما له عليها ملك المتمة بمنزلة ملك الذكاح وذلك لا يكون مضمونا على المكره بالاتلاف ولو أكرهه على أن قال ان قربتها فالي صدقة في المساكين فتركها أربعة أشهر فبانت ولم بها فقد خالف ماأمر به المكره وان لم يقربها فقد كان هو متمكنا من أن يقربها في المدة و ينزمه بالقربان صدقة فها بينه و بين ربه من غير أن يجبره السلطان عليها ولهذا لا يرجم على المكره بشئ وهو في المنى نظير مالو أكرهه على النذر بصدقة ماله في المساكين والمة أعلم على المكره بشئ وهو في المنى نظير مالو أكرهه على النذر بصدقة ماله في المساكين والمة أعلم على المكره بشئ وهو في المنى نظير مالو أكره هالى النذر بصدقة ماله في المساكين والمة أعلم على المنكره بشئ وهو في المنى نظير مالو أكره هالى النذر بصدقة ماله في المساكين والمة أعلم على المنكرة بشئ وهو في المنى نظير مالو أكره هالى النذر بصدقة ماله في المساكين والمنا على المنكرة بشئ وهو في المنى نظير مالو أكره هالى النذر بصدقة ماله في المساكين والمنا على المناه في المساكين والمناه في المساكرة والمناه في المساكرة بشئ والمناه في المساكرة والمناه في المساكرة والمناه في المساكرة والمناه في المناه في المساكرة والمناه في المساكرة والمناه في المناه في المساكرة والمناه والمساكرة والمناه والمناه والمساكرة والمن

### ۔ وچر باب اکراہ الخوارج المتأولين کھ⊸

(قال رحمه الله) وان غلب قوم من الحوارج المتأولين على أرض وجرى فيها حكمهم ثم أكرهوارجلا على شئ مما وصفنا في اكراه اللصوص أو اكره قوم من المشركين رجلا على شئ مما ذكرنا في اكراه اللصوص فهذا في حق المسكره فيما يسمه الاقدام عليها أولا يسمه منزلة اكراه اللصوص لان الالجاء محقق بخوف التلف على نفسه وذلك عند قدرة المكره على القاع ماهدده به سواء كان من اللصوص أو من المشركين أو من الحوارج فاما مايضمن فيه اللصوص أو يلزمهم به القود في جميع ما ذكرنا فانه لا يجب شئ من ذلك علي أهل الحرب ولا على الحوارج المتأولين كما لو باشر وا الاتلاف بايديهم وهدذا لان أهل الحرب عدير ما منزمين لاحكام الاسلام واذا انضمت المنمة بالتأويل في حق الحوارج كانوا بمنزلة أهدل الحرب في سقوط الضمان عنهم فيما أتلفوا من الدماء والاموال للحديث الذي جاء ان الفتنة وقمت وأصحاب رسدول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين وانفقوا أنه لا فود في دم استحل بتأويل القرآن ولا ضمان في مال استحل استحل بتأويل القرآن ولا ضمان في مال استحل استحل بتأويل القرآن ولا حد في فرج استحل بتاويل القرآن ولا ضمان في مال استحل

بناويل القرآن الا أن يوجد شي بمينه فيرد الى أهله وقد تقدم بيان هذا فى السير ولو أن المتأولين الشاهدين علينا بالشرك الستحلين لما لنا اقتسموه وأخد فوا جوارا من جوارينا فاقتسموهن فيا بينهم كما تقسم الغنيمة واستولدوهن ثم نابوا أو ظهر عليهم ردت الجوارى الى مواليهن لا تهم لم يخلكوهن اما لا نمدام تمام الاحراز فتمامه بالاحراز بدار تخالف دار المستولى عليه أوليقاء احراز الملاك ابقاء الجوارى فى دار الاسلام ولا حد على الواطئ منهن ولا عقر لان المستوفى بالوط، فى حكم جزء هو عين واتلاف الجزء معتبر باتلاف الدكل والاولاد احرار بعين القيمة لان الواطئ عنزلة المفرور باعتبار تأويله والتأويل الفاسد عند افضام المنمة بمنزلة التأويل الصحيح وولد المفرور حر ثابت النسب من المفرورالا ان فى غير افضام المنمة بمنزلة التأويل الصحيح وولد المفرور حر ثابت النسب من المفرورالا ان فى غير الاتلاف وهناهو لايضمن الولد بالاتلاف الصاحب الجاربة فكذلك لا يفرم قيمته بسبب الفرور وكذلك أهل الحرب فيما أخذوا من المسلمين من مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة فولدت لهم ثم المدوا ان هؤلاء لا يملكون بالاخراز فيكون حال المشركين فيهم كال الخوارج فى الجوارى على ما بيناه والله أعل

### منظ باب ما مخالف المكره فيه ما أمر به ع

(قال رحمه الله) ولو أكره الرجل على أن يهب لصف داره غير مقسوم أو لم يسم له مقسوما ولا غييره وأكره على التسليم فوهب الدار كاما وسلمها فهو جائز لانه أتى بغيير ما أكره عليه فالجميع غير النصف وهبة لصف الدار غير مقسوم هبة فاسدة وهو قد أتى بهبة صحيحة عرفنا أن ما أتى به غير ما أكره عليه فكان طائما فيه وكذلك لو أمر بهبة الدار فتصدق بها عليه أو بصدقتها عليه فوهبها له وهو ذو رحم محرم منه أو أجبني لان الهبة غير الصدقة فالهبة تمليك المال من الوهوب له والمقصوديه الموض والصدقة جمل المتصدق به لله تعالى خالصا ثم الصرف الى الفقراء لتكون كفاية من الله تعالى والدليل عليه أن صرف الصدقة الواجبة الى بنى هاشم لا تجوز والهبة لهم حسن وأنه لا رجوع فى الصدقة وحتى الرجوع فابت للواهب وفى الهبية من ذى الرحم الحرم الما لا يرجع لصيانة الرحم عن القطيعة أو الحصول المقصود بالهبة وهو صدلة الرحم لانه بمزلة الصدقة اذا ثبت أن ما تى به غير

ما أكره عليه حقيقة وحكما كان طائما فيه ولو أمره بالهبة فنحلها أو أعمرها كان باطلالان النحلة والممرى هبة فهذه الفاظ مختلفة والمقصود بالكل واحدوفي الاكراه يمتبرالمقصوددل على الفرق از اختلاف الشاهدين في لهظة الهبة والنحلة والعمري لا يمنع قبول الشهادة واختلافهما والمبة والصدقة عنم قبول الشهادة سواء كاذالموهوبله ذا رحم محرم أو أجنبيا ولو أكره على الهبة والدفع فوهب على عوضوتقابضا كان جائز الانه أتى بفير ماأمر به فالهبة بشرط المع ض بعد التقابض بيع فكانه أكرهه على الهبة فباع ولان مقصود المكره الاضرار باتلاف ملكه بفير عوض ولم محصل ذلك أذا وهبه على عوض وقد يكون المر. ممتنما من الهبة بفير عوض ولا عتنم من المبـة بموض ولو أكرهه على أن مبـه على عوض وبدفعه فباعه بذلك وتقابضا كارباطلا وكذلك لوأكره على البيع والتنابض فوهبه على عوض وتفايضا كان بعد التفايض والهبة بشرط الدوض عنزلة البيع حتى بثبت فيـ ٩ جميع احكام البيع فيكون هو مجيبا الى ماطاب المكره في المنى وازخالفه في اللهظ ولان قصد المكره الاضرار به وذلك لا يختلف باختلاف لفظ الدم والهبه بشه ط الدوض ولو أكره على أن يهبه ويدفعه فقعل فموضه الآخر من لهبـة بفير اكراه فقبله كان هذا اجازة منـه مهبته حين رضي بالموض لان الموض أما يكون عن هبة صحيحة فرضاه بالموض يكون دليل الرضامه بصحة الهبة و دليل الرضا كصريح الرضا فان سلم له الموض فان قضه بتسليم الموض فهو جائز ولا رجوع لواحد مسما على صاحبه كما لوكانت الهبة بغير كره فهوضه وكما في الهبسة بشرط الموض وأن أبي أن يسلم الموض وقال قد سلمت الهبة حين رضيت بالموض فلا أدفع اليك الموض ولاسبيل لك على الهبة لم يكن لهذلك لانالرضا كان في ضمن الموض وأعا يكون راضيابشرط سلامة الموض له واذا لم يسلم له كان له ان برجم في الهبة كما لو وهبه بشرط العوض (ألا ترى) أنهلو قال قد سامته على أن يموضى كذا فأبى لم يكن هذا تسليما منه للهبة ( ألا ترى ) أن رجلا لو وهب جارية رجل بغير أمره لرجل وقبضها الموهوب له فقال له رب الجارية عوضى منها فموضه عوضًا وقبضه كان هذا اجازة منه للهبة وان أبي ان يعوضه لم يكن هــذا اجازة منــه للهبة فكذلك ماسبق وكذلك لو أجبره على بيع عبده بالف درهم وعلى دفعه وقبض النمن ففعل ذلك ثم قال المشتري زدني في النمن ألف درهم لم يكن هذا اجازة للبيع الاول الا أذ يزيده فان زاده جاز البيع وان لم يزده فله ان يبطله وكدلك لو قال قد أجزت ذلك البيع على أذ تريدني

ألف درهم والمعني في الكل واحد وهو انما رضي بشرط أن يسلم له الموض والزيادة فاذا لميسلم لم يكن راضيا به ولوأ كرهه بوعيدتلف أو حبس على أن يبيع عبده من هذا بآلف درهم ولم يأمره بالدفع فباعه ودفعه لم يكن على الذي أكرهه شي وينبغي أن يجوز الببع اذا كان هو الدافع بغير أكراه بمنزلة مالو دفعه بعد ماافترقامن موضع الاكراه وقد بينا فياتقدم أن الاكراه على البيع لا يكون اكراها على التسليم بخلاف الهبة (ألا ترى) لو أن لصا قال له لاقتلنك أو لتبيعنه عبدك هذا فاني قد حلفت لتبيعنه اياه فباعه خرج المكر همن عينه وهذا اشارة الى الجواب عن اشكال يقال في هـذه المسئلة ان قصـد المكره الاضرار وذلك انما يكون تمامه بالاخراج من يده لان زوال اللك في بيم المكره لا يكون الابه كما في الهبة فتبين أنه قديكون للمكره مقصود في نفس البيع و لكن هذا الذي أشار اليه يتأتى في الهبة أيضا والمعتمدهو الفرق الذي تقدم بيانه ولوأ كرهه بوعيد تلف على أن يهبه له فوهبه و دفعه فقال قد وهبته لك فخذه فأخذه الموهوب له فهلك عنده كان للمكره ان شاء ضمن المكره القيمة لان اكراهه على الهبية اكراه على التسلم وان شاء ضمن القابض لان قبضه على لفلان فأخذها المأمور فوهبها ودفعها الى الموهوبله جازذلك فلماجمل التوكيل بالهبة توكيلا بالتسلم كان المقصودبالهبة لا يحصل الا بالتسلم فكذلك الاكراه على الهبة يكون اكراها على التسليم ثم بين في الاصل ما يوضح هذا الفرق وهو ان ايجاب الهبة للموهوب له يكون اذنا والقبض اذا كان محضر منهما وانجاب البيع لايكون اذنافي القبض والكان المبيع حاضرا حتى لو قبضه بغير أمر البائع كان للبائع الريأخذه منه حتى بعطيه الثمن والبيع الفاسد عنزلة الهبة في هذا الحيكم وكان الطحاوي رحمه الله يقول في البيع الصحيح أيضا للمشترى ال يقبضه بخضر منهما مالم ينهه البائم عن ذلك وقال ايجاب البيع الصحيح أقوى من ايجاب البيع الفاسد ولكن ما ذكره محمد في الكتاب أصح لان القبض في البيم الفاسد والهبة نظير القبول في البيم الصحيح من حيث أن الملك بحصل به فأما قبض المشترى في البيم الصحيح فيكو نمسقطا حق البائع في الحبس و انجاب البيام لا يكون اسقاطا لحقه في الحبس فلا بد من الامر بالقبض البسقط بهحقه ولوأكرهه على أن يدعه منه بيعا فاسدا فباعه بيعاجائزا جاز البيع لانه آتى بفير ماأس، به فالبيم الفاسد لايزيل الملك بنفسه والبيم الجائز بزيل الملك بنفسه وكذلك الممتنع

من البيم الفاسدلا يكون ممتنما من البيم الجائز فهو طائم فيما أنى به من التصرف ولوأ كره على أن يبيمه منة بيماجا عزاو بدفهه اليه فباعه بيمافاسداو دفه اليه فم لك عند وفلبائم أن يضمن المكره ان شاء وان شاء الشترى لانه لم مخالف ما أص به فانه وان أنى به على الوجه الذي أص ه به يكون البيم فاسددا لكونه مكرها عليه وانه أتى بدون ماأص، به والممتنع من البيع الجائز يكون ممتنما من البيم الفاسد وأعاهذا عنزلة رجل أمره أن يبيع بالف درهم نقديت المال فباعه بالف درهم عليه جاز ولوأمره أن ببيمه بالف فباعه بالفين جازولم يكن مكرها فكذلك فيما سبق ولو أكرهه على أن به له نصف هذه الدار ، قسو ماويد فعه الى الموهوب له فوهب له الدار كاما ودفء اليه جازت الهبة في القياس لانه أمره أن يقسم ثم بهب له فين وهب الدار كلها قبل أن نقسم فقد خالف ما أمره وكذلك هذا القياس في البيم لو أمره ان يبيعه نصف الدار مقسوما فباعه الدار كلها لانه أمره بالبيم بعد القسمة فهو في البيع قبل القسمة لا يكون مطيعا له فيما أمره به ولانًا لو جملناه مخالفًا لم يكن بد من القسمة وفي البيع قبل القسمة لا ندرى أى شي يضمنه لان بين نصفي الدار مقسوما تفاوتا في المالية ومع الجهالة لا يمكن ايجاب الضمان ولكنه استحسن فقال لا أجيز هبته ولا بيمه في شي مما أكرهه عليه لانه مكره على بعض ذلك فلا بد من أن سطل هبته فما كان مكرها عليه وذلك ببطل هبته فكذلك في البيم الصفقة واحدة فاذا بطات في البعض بطات في الكل وكذلك لو أكرهه على أن بهب له أو يديمه ميتا من هذه البيوت فباعه البيوت كاما أووهبها كان ذلك باطلا في الاستحسان لانه قد بطل فى بعض البيوت للاكراه فيبطل فيما بتى لاتحاد الصفقة وجهالة ما ينفذ فيه المقد والله أعلم

# ۔ ﷺ بالا كراه على أن يعتق عبده عن غيره ﷺ۔

(قال رحمه الله) ولو أن لصاأ كره رجلا بوعيد تلف على أن يمتق عبدا يساوى ألف درهم عن رجل بالف درهم ففمل ذلك وقبل الممتق عنه طائما فالعبد حرعن الممتق عنه والولاء له لان المولى لوكان طائما في هذا الايجاب كان العبد حرا على الممتق عنه فكذلك اذا كان مكرها اذ لاتأثير للاكراه في المنع من الممتق فان قبل اذا كان طائماً يصير كانه ملك العبد بالف درهم وأعتقه عنه وان كان مكرها لا يمكن تصحيح المتق عن الممتق عنه بهذا الطريق لان تمليك المكره بموض يكون فاسدا والملك بالسبب الفاسد لا يثبت الا بالقبض ولم يوجد

القبض فكيف يعتق العبد عن المعتق عنه \* قلنا هذا التمليك غير مقصود بسببه ولكنه في ضمن المتق فيكون حكمه حكم المتقوالا كراه لا يمنع صحة المتق فكدلك لا يمنع صحة هذا التمليك بدون القبض (ألا ترى )أن المليك إذا كان مقصودا فسببه لا نثبت بدون القبول وإذا كان فى ضمن العتق يثبت بدون القبول بان تقول اعتق عبدك عنى بالف درهم ويقول الآخر أعتقت يصح مدون القبول والقبض في البيع الفاسد كالقبول في البيع الصحيح فكما سقط اعتبار القبول هناك سـ قط اعتبار القبض هنا على أن الاعتاق بجمل قبضا في البيع الصحيح فكذلك في البيع الفاسد الذي هو في ضمن المقدوهو نظير مالو قال لغيره اعتق عبدك عني على أنف درهم ورطل من خمر فقال أعتقت يصير الآمر قابضا فهوذ العتق عنه وان كان السم المندرج في كلامه فاسدا وقد قررنا هذا في باب الظهار من كتاب الطلاق و كمذلك في مسئلة الاكراه ثم رب المبد بالخياران شاء ضمن قيمة عبده المعتق عنه وان شاء المكره لان المعتق عنه قبله باختياره وقد تعذر عليه رده لنفوذ العتقمن جهته فيكون ضامنا قيمته والمكره متلف ملكه عليمه بالاكراه الملجئ فيكون ضامنا له فيمته \*فان فيل المكره انما ألجأه الى ازالة الملك به وض يدله وهو الالف فكيف بجب الضمان عليه «قلنا هو أكرهه على ابطال الملك بالاعتاق وايس بازائه ءوض وأنما الموض بمقابلة التمليك الثابت بمقتضى كلامه والمقتضى تابع للمقتضى فانما يذبني الحكم على ماهو الاصل وماء تبار الاصل هو متلف عليه ملكه بغير عوض فان ضمن الكره قيمته رجع بها على المتقءنه لانه قائم مقام الولى حين ضمن له القيمة ولان المبد قد احتبس عند المعتق عنه حين عتق على ملك. و شبت الولاء له وكان هو المعتق نقوله طوعا فلا يسلم له مجانا وان ضمنها المعتق عنه لم يرجم بها على المكره لانهضمن باحتباس الملك عنده ولو أكرهه بحبس كانت القيمة له على المعتق عنه ولا شي له على المكره لان الالجاء لا محصل بالا كراه بالحبس وبدونه لا يصير الاتلاف منسوبا الى المكره ولو كان أكره المعتق والمعتق عنه بوعيد تلف حتى فعلاذلك فالعبد حرعن المعتق عنه والولاء له وضمان العبد على المكره خاصة لمولى العبد لأن المعتق عنه ملجاً الى القبولوهذا النوع من الضرورة مخرجه من أن يكون متلفا مستوجبا للضمان واعا المتلف هو المكره فالضمان عليه خاصة مخلاف الاول فهناك المه.ق عنه طائع في القبول فيصير به متلفا للعبد ضا. نا \* فان قبل العبد قد احتبس عند المعتق عنه فأنه عتق على ملكه و ثبت الولاء له وان كان هو ملجاً في القبول فينمني أن يجب عليه الضمان

\*قلنا المحتبس عنده مقدار ما ثبت له من الولاء وذلك ايس عتقوم ( ألا ترى ) أن من أكره رجلا على أن يمتق عبده كان المكر ه ضامنا له جميم قيمته وان كان الولاء ثابتا للمعتق فلما لم يعتبر الولاء في اسقاط حقه في الضمان فكدلك لا يمتبر الولاء في ايجاب الضمان عليه وأعا هـ ذا عنزلة ما لو أكره رجلا على بيم عبده من هذا بالف درهم ودفعه اليه وأكره الآخر على شراعه وقبضه وعتقه بوعيد تلف ففملا ذلك فني هـذا الضمان يكون على المكره خاصة فكذلك فما سبق ولو أكرههما على ذلك بالحبس ففعلا ضمن المعتق عنه قيمته لمولاه لان المكره غير ملجاً هنا فلا ضمان عليه والاتلاف حاصل بقبول المتق عنهوقد بقي مقصورا عليه حين لم يكن ملجاً الى ذلك فكان ضامنا قيمته ه فاز قيل الاكراه بالحبس عنم صحة النزام المال بالقبول والمعتق عنه أنما يلتزم الضمان هنا بقوله وهو القبول «قلنا لا كذلك بل هو ملتزم لصيرورته قابضا بالاعتاق متلفا والاكراه بالحبس لا عنم محقق الاتلاف منه موجبا للضمان عليه ولو أكرهه المولى توعيد تلف وأكره الآخر تحبسحتي فعلا ذلك كان للمولى أن يضمن أيهما شاءقيمته لان المكره ألجأ المولى الى اتلاف ملكه فيكون ضامنا له قيمته والمعتق عنه بالقبول متلف مهتق لا نه ما كان ملجاً اليه فيكون للمولى الخيار فأيهما اختار ضمانه لم يكن له بعد ذلك ان يضمن الآخر شياً فاذ ضمن المكره رجم على المتق عنه بما ضمن لانه قام مقام المولى ولان المعتق عنه متاف للملك نفعل مقصور عليه فلا بد من انجاب ضمان القيمة عليه ولو أكره المولى بالحبس وأكره المعتق عنه نوعيد تلف فالعبد حرعن المعتق عنه تم المعتق بقيمته غيرمد بر لانه قام مقام المولى في الرجوع عليه حيين ضمن له قيمته فان لم يرجم الكره على المدير عنه يضمن الذي أكرهه قيمة العبد لانه ملجاً إلى القبول من جهته وبه الف الملك عليه فكان ضامنا له قيمته واذا قبضها دفيها إلى مولى العبد لان القيمة قائمة مقام العين ولوكان المبد في بده على حاله كان عليمه رده على المولى لكونه مكرها بالحبس فكذلك ادا وصل اليه قيمته ولا سبيل للمعتق على المكره لانه ما كان ملجاً من جهته حين أكرهه بالحبس ولو أكرههما بوعيد تلف حتى دبره صاحبه عنه بألف درهم وقبل ذلك صاحبه فالتدبير جائز عن الذي دره عنه لان التدبير يوجب حق الحرية للمبد ومن شرطه ملك المحل عنزلة حقيقة الحرية والاكراه كما لا يمنع صحة المتق لا يمنع صحة التدبير ثم المولى بالخيار ان شاء ضمن الذي أكرهه قبمته عبداغير مدير لانه أتلف عليه ملكه حتى ألجأه الى تدبيره عن

الغير وفى حقه هذا والالجاء الى الاعتاق سواء لان ملكه نزول فى الوضعين واذا ضمنه ذلك يرجم المكره على الذي دبره عنه بقيمته مدبرا ولا برجم بفضل مابين التدبير وغييره لان النقصان الحاصل بالتدبير كان نقبر له ولكنه كان ملجاً الى القبول من جهته فصار هذا النقصان كجميع القيمة في مسئلة المتق وقد بينا قبل هـذا نظيره في المتق ان المكره لا يرجع على الممتق عنه فهنا أبضا لا يرجع عايمه بالنقصان ولكن يرجع عليه نقيمته مديرا لان المهد قد احتبس عنده سده الصفة و المدبر مال متقوم فلا يجوز أن يسلم له مجاما ولكنه يضمن قيمته لاحتباسه عده وأن المدم الصنع منه لكونه ملجاً الى القبول كمن استولد جارية بالنكاح تم ورثها مع غيره يضمن قيمة نصيب شريكه منها لاحتباسها عنده بالاستيلاد وان كاز لاصنع له في الميراث وان شا، مولى العبد برجع نقيمته مديراً على الذي ديره عنه لاحتباسه عنده و رجم على المكره فقصان الدبير لان ذلك الجزء قد تلف نفعل منسوب الى المكره لوجود الالجاء منه ولو كان أما أكرهم ما على ذلك بالحبس فالعبد مدبر للذى دبره عنه يعتق بموته ولاضاء على المكره لان الاتلاف لم يصر منسوبا اليه بالا كراه بالحبس ولكن المولى رجع بقيمة عبده تامة على المدير عنه لان ما تاف بالتدبير وما احتبس عنده صار كله مضمونا عليه حين لم يكن ملجاً الى القبول فلهذا ضمن قيمته غير مدير ولو كان أكره المولى موعبد تلف وأكره الاخر بالحبس فالمولى بالخيار ان شاء ضمن المكره قيمته عبدا غير مدبر لانه كان ماجا من جهته الى ازالة ملكه وان شاء ضمن المدير عنه قيمته غير مدير لانه غير ماجاً الى القبول فكان حكم الا تلاف والحبس مقصورا عليه وان ضمن المكره رجم على المدبر عنه بعد ما اختار المولى تضمينه حتى أبرأ المولى المكره من الفيمة التي ضمنها اياه أو وهبها له أو أخرها عنه شهرا فكان للمكره أن يرجع على المدير عنه على حاله لان المولى باختياره تضمينه يصير مملكا منه القيمة التي على المدبر عنه ولهذا لم يكن له أن يرجع على المدبر عنه بشي بمد ذلك فالراؤه إياه وتأجيله لا يسقط حق المكره في الرجوع على المدير عنه كالوكيل بالشراء اذا أبرأ عن الثمن كان له أن يرجع على الموكل وهـذا بخلاف الـكفيـل بالدين اذا أبرأ لان هناك الحق لم يسقط عن الاصيل وهنا باختياره تضمين المكره سقط حقه عن الرجوع على المدبر عنه وتعين ذلك حقا للمكره ولو كان المولى أكره بالحبس وأكره الآخر يوعيد تلف حتى فعلا ذلك كان للمولى أن برجع على المدبر عنه بقيمته مدبرا لاحتباس العبد عنده مدبرا

السبب فاسد وبرجع على المكره منقصان التدبير لان تلف هذا الجزء حصل نقبول المدر عنه وهو كان ملجاً الى ذلك وان لم يكن المولى ملجاً بالاكراه بالحبس والاصم عندى أن الرجوع بنقصان التدبير على المكره يكون للمدير عنه يأخذ ذلك منه فيدفعه الى المكره لان نقصان التدبير هنا كجميم القيمة في مسئلة العتق وقد بينا هناك أن المعتق عنه هو الذي يستوفى القيمة فيدفعها الى المكر موهذا لأن العبد دخل في ملك المدر عنه ثم صار مدرا والولى كان مكرها من جهة المكره بالحبس وبالاكراه بالحبس لابجب له عليه الضمان وأعابجب بالاكراه بوعيدتلف وذلك أعاوجد بين المكره والدبر عنه وكدلك في هذه الوجوه كلها لو أكرههما بالبيع والقبض وأكره المشـترى على التدبير فهو فى التخريج نظير ماسبق ولو أكرههما بوعيد تلف على أن بتبايعا ويتقابضا ثم أكره المشتري بوعيد تلف على أن يقتل العبد عمدا بالسيف فالقياس فيه ان للبائم ان يقتل المكره بعبده لان المشترى في القبول والقبض والقتل كازماجاً من جهة المكره فيكون عنزلة الآلة له وبجمل فى الحكم كان المكره هو الذي قتله منفسه فيلزمه القود ولكنه استحسن فقال عليه ضمان قيمته في ماله ولا قودعليه لامهما وأن كأنا مكرهين فالمشترى صار مالكابالقبض ثم قتله صادف ملك نفسه ولوقتله طائما لم يلزمه القصاص فلو قتله مكرها لا يكون قتله أيضا موجباً للقصاص لمني وهو ان المستحق لهذا القود مسببه فبالتبار أن العبد صار ملك المشترى القود يجب له وباعتبار أن المشترى في حكم الاتلاف الحاصل قبوله وقبضه وقتله آلة للمكر هالقود يكون للبائم وعند اشتباه المستوفى عتنع وجوب القصاص كالمكاتب اذا قتل عن وفاء وله وارث سوى المولى واذا سقط القود للشبهة وجب ضمان قيمتــه على المكره لان التـكلم بالبيم والشراء وان لم يصر منســوبا الى المكره فتلف المال به صار منسوبا إلى المكره والمشترى في القتل والقبض كان له فلا بجب عليه شيُّ من الضمان بل ضمان القيمة على المكره في ماله ولوأ كرههما بالحبس على البيم وأكره المشترى على القتل بوعيد تلف فللبائع قيمة العبد على المشتري لان البيم مم الاكراه بالحبس كانفاسدا ولكن القبض مقصور على الشترى وقد تمذر عليه رده فيلزمه قيمته وهو ان كان ملجاً الى القنل فتأثير الاكراه في المدام الفمل في جانبه فكانه تلف المبد في بده بفير صنعه فمليه فيمته بسبب البيم الفاسد وللمشترى از يقتل الذي اكرهه على القتل لاز العبد كان مملوكا له حين اكرهه على قتله نوعيد تلف فيصير فعل القتل منسوبا الى المكره وبجد القصاص «فان

قيل كيف منبني أن لا يج لشهة اختلاف العلماء رحمهم الله فان من أصل زفر والشافعي رحمهم الله ان المشترى لا علك بالقبض عند فساد البيم بسبب الاكراه فلا يكون القصاص واجبا له \*قلنا أصحابنار همهم الله لا يمتبرون خـ لاف الشافعي في تفريع المسائل لانه ما كان موجودا عند هذه التفريمات منهم وخلاف زفر في هذا كخلافه في المبيم من وجوب القود على المكره في الاصلوذلك لا يمنمنا من أن نلزمه القود لقيام الدليـل ولو كان اكرهه على القتل محبس لم يضمن المكره شيأ لان الالجاء لم يحصل بالاكراه بالحبس ولو أكره البائم بوءيد تلف وأكره المشترى على الشراء والقبض والقتل بالحبس فالبائم بالخيار ان شاء ضمن المكره قيمة عبده لانه كان ملجاً من جهته الى البيع والتسليم فيكون متلفا عليه ملكه وان ضمنه قيمته رجع المكره بما على المشترى لانه لم يكن ملجآ الى القتل ولا الى العتق وان شاء البائم ضمن المشـتري قيمة عبده لان فعله في القبض والعتق مقصور عليـه فيكون ضامناله قيمته ولو كان أكره المشترى على الشراء بالحبس وعلى القتل عمدا بالقتل فالبائع بالخيار انشاء ضمن المكره قيمة عبده لما بينا واذا ضمنه لم يرجم هو على المشترى بشيء لان المشـترى كان ملجأ الى القتل من جهته فيصير فعله منسو باالى المكره وكانه قتله بيده و ذلك استر داد منه للعبدوزيادة فلا يضمن المشترى لذلك بخلاف ماسبق فالاكراه بالحبس على الفعل لا يجعل الفعل منسو باالى المكره وانشاءالبائم ضمن المشترى قيمة عبده لان فعله في الشراء والقبض مقصور عليه فان كانمكرها على ذلك بالحبس فان ضمنه كان للمشترى أن يقتل المكره لأن العبد تقرر في ملكه من حين قبضه حين ضمن قيمته فتبين أنه اكرهه على قتل عبده عمدا بوعيد تلف وذلك يوجب القود على المكره وان كان أكره البائع بالحبس على البيع والدفع وأكره المشترى على الشراء والقبض والقتل بالوعيد بالقتل فلا ضمان على المشـترى لانه عنزلة الآلة في جميم ما كان منه الاكراه اللجي ويفرم الكره قيمة المسد لمولاه لان فمله في البيم والتسليم وأن لم يصر منسوبا الي المكره ففعل الشترى بإلقبض والقتل صار منسوبا الى المكره فكان المكره هو الذي فعل منفسه الا أنه سقط عنه القود استحسانا لاشتباه المستوفى فيجب عليهضمان قيمته لمولاه وان كان انما أكره المشترى على الشراء والقبض بوعيــد تلف وأكرهه على القتل أو العتق أو التدبير بالحبس فلا ضمان على المكره لان البائم بمد قبض المشترى كان متمكنا من استرداد المين وانما تمذر ذلك عليــه بالفتل أو المتق أو التــدبير وذلك مقصور على

المشترى غير منسوب الى المكره لانه كان مكرها على ذلك بالحبس فلهذا لاضمان على المكره ويضمن المشترى قيمة العبد لان اقدامه على هذه التصرفات عنزلة الرضامنه أن لوكانطائما ولكن الاكراه عنم عام الرضا فالهدا كان ضامنا قيمته للبائم ولو كان البائم غير مكره ولكنه طلب الذي أكرهه أن يكره المشترى نوعيد تلفعلي أن يشتري عبده بألفين وقيمته ألف ويقبضه ففمل ذلك نم أكرهه على أن يقتله عمــدا أو يمتقه بوعيد تلف فلا ضمان على الشترى في ذلك لانه ملجاً الى جميم ما كان منه فكان هو عنزلة الآلة فيه وعلى الكره قيمة العبد للبائم لانه انما طلب المكره الاكراه على الشراء والقبض وقد كان متمكا من الاسترداد لانعدام لرضا من المشترى فانما تمذر ذلك عليه بالقتل وقد كان المشـتري فيـه ا له للمكره فكأنه هو الذي قتله بنفسه فلهذا كان ضامنا قيمته للبائم ولو كان أكرهه تقتل حتى دير العبد فالبائع بالخيار ان شاء ضمن المكره قيمته غير مدير لا به انما تمذر استرداده بالتدبير ثم برجم المكره بقيمته مديرا على المشترى لأنه احتبس في ملك المشترى وهو مدير ولا مد من انجاب ضمان القيمة عليه ( ألا ترى ) أمها لو كانت جارية استخدمها واستكنبها ووطئها فكين يسلم له ذلك مجانا وان شاء ضمن المشترى قيمته مدبرا لهـ ذا المعنى أيضا وضمن الذي أكرهه نقصان التدبير لان ذلك الجزء قد تلف بالتدبير وقد كان المشترى ملجآ ألي التدبير من جهة المكره ولم بوجد من البائم الرضا بذلك ولو كان أكره المشترى على الشراء والقبض بالحبس والمسئلة بحالها لم يكن للبائع على المكره شي وكان له أن يضمن المشترى تيمة عبده لان الفعل في الشراء والقبض كان مقصورا عليه واذا تقور عليه ضمان قيمته تبين أن المكره أكرهه على أن يقتل عبده بالاكراه بالقتل فله أن يقبض منهوان أكرهه على ألعتق ضمنه قيمته وان كان أكرهه على التدبير ضمنه نقصان التدبير في الحال فاذا مات المشترى والعبد يخرج من ثلثه ضمنه ورثة المشترى قيمته مديرا لان تلف الباقي بعد موته حصل بذلك التدبيروقد كان ملجأ اليه منجهة المكره ولو كان أكرهه فى ذلك كله بالحبس والمسألة بحالها لم يكن للبائم مع المكره ضمان لان ما تلف به المبدلم يصر منسوبا اليه بالا كراه بالحبس ولكنه يضمن المشترى قيمة عبده لأن فعله فيما محصل به تلف العبد مقصور عليه ولو كان أكرهه بوعيد تلف على أن يقبل من فلان أن يمتق عبده عنه بالف درهم وقيمته ألفان أو خمسائة بطلب من رب المال فقبله منه فالمتقجا نزعن الممتق عنه لان فعله فى القبول مقصور عليه ولا

ضمان عليه ولاعلى المكره اماعلى القابل فلانه ملجآ الي هذا القبول بوعيد تلف وذلك عنع نسبة التلف اليه في حكم الضمان وأما على المكره فلان رب العبد هو الذي طلب منه ما حصل به تنف العبد فلا يكون له أن يضمن المكره شيأ (ألا ترى) أنه لو شاء اللص أن يكره هذا الرجل بوعيد تلف على أن بشترى منه هـ ذا العبد بألف درهم ويقبضه فقعل ذلك فمات في يده لم يضمن المكره ولا المشترى للمولى شياً وكذلك ان سأل مع ذلك ان يكرهه على عتقه بوعيد تلف ففعل بخلاف ما اذا كان أكرهه على العتق بغير سؤال من البائع لان هناك لم يوجد منه الرضا بتلف العبد وهنا قد تحقق منه الرضا بذلك ولو أكرهه المولى بالحبس على البيم والدفع واكره الآخر يومئذبوعيد تلف على الشراء والقبض ففعلا ذلك ثم أكره المولى بالحبس على أن يأمر المشترى بالمتق وأكره المشترى على أن يمتق بوعيد تلف ففعلا كان العبد حرا وكان ضمان القيمة على المكره لان أمر البائم اياه بالعتق وهو مكره بالحبس أمر باطل فان الشترى كان متمكنا من المتق باعتبار ملكه واغا تأثير أمر البائم في رضاه به ليسقط حقه في الضمان بهذا السبب وبالاكراه بالحبس ينعدم الرضا (ألا ترى) انه لو أكره رجلا بالحبس حتى يأذن لامكره في قتل عبده فأذن له في ذلك فقتله كان على المكره القيمة لان اذنه مع الاكراه بالحبس باطل فهذا كذلك واذا ثبت بطلان أمره بقي اكراهه المشترى على المتق بالنتل وذلك يوجب نسبة الاتلاف الى المكره والله أعلم بالصواب

## - ﴿ باب الاكراه على الوديمة وغيرها كاب

(قال رحمه الله) ولو أن لصا أكره رجلا بالحبس على أن يودع ماله هذا الرجار فأودعه فهلات عند المستودع وهو غير مكره لم يضمن المستودع ولا المكره شيأ أما المكره فلان المهديد بالحبس لا يجمل الدفع من صاحب المال منسوبا اليه وأما المستودع فلانه قبض المال بتسليم صاحبه اليه ليرده عليه وذلك غير موجب للضمان وهذا لان فعل النسليم مقصور على المالك فانه لم يكن الجأ اليه وأعا هو غير راض به فهو كن أودع ماله غيره عند خوفه من اللصوص أو عند وقوع الحريق في داره وهناك لا يضمن المودع اذا هلك في يده بنه ير صنعه وان أو عند وقوع الحريق في داره وهناك لا يضمن المستودع وان شاء المكره لان فعله في التسليم كان أكرهه بوعيد تف فارب المال أن يضمن المستودع وان شاء المكره لان فعله في التسليم صار منسوبا الى المكره للالجاء فكان المكره هو الذي باشر الدفع اليه فيكون كل واحد

منهما جانيا في حق صاحب المال وأيهما ضمن لم يرجع على صاحبـ ه بشي لان المكره ان ضهن فانما يضمن بكون الدفع منسوبا اليه ولو كان هو الذي دفعه اليــه وديمة لم برجم على الودع بشي وان شاء ضمن الودع فلانه كان في القبض طائما وبه صار ضامنا وهو لم يكن في هذا القبض عاملا للاكراه لانه لم نقبض ليسلمه الى المكره ولو أكره بتلف أو حبس على أن يأس رجلا نقبض المال فأس بقبضه والأمور غير مكره فضاع في بده فالقابض ضامن للمال لان الامر قول منه والاكراه بالحبس بطل قوله في مثله (ألا ترى) أنه يبطل شراؤه وبيعه فكان كالقابض بفير أمره مخلاف الاول فهناك صاحب المال هو الدافع والاكراه بالحبس لا يمدم فعله في الدفع (ألا ترى) أنه لو أكرهه بالحبس على أن يطرح ماله في ماء أو نار ففعل لم يضمن المكره شيأ ولو أكرهه بالحبس على أن يأم انسانا بان يطرح ماله في ماء أو نار فأمره مذلك ففعله المأمور كان المكره ضامنا ولا شي على المكره الا أن يكون الطارح مكرها من جهته نوعيد تلف فينئذ يكون الضمان على المكره وكذلك لو أكرهه بالحبس على أن يأذن له في أن يأخذ ماله فيهبه أو يأكله أو يستهلكه ففعل ذلك كان المستهلك ضامنا لان أمره بالتهديد بالحبس لفو فكأنه فعله بفير أمره ولو أكرهه بوعيد تلف على أن يأذن له في أن تقتل عبده عمدا فأذن له في ذلك فة تله كان المولى أن تقتله به لانه لامه تبر باذنه بمد الاكراه التام ولو أكرهه على ذلك بالحبس كان كذلك في القياس لان الاذن كان باطلا فان التهديد بالحبس يسقط اعتبار مامحتمل الابطال من أقاويله والاذن أنما كان مؤثرا باعتبار أنه دليل الرضاومع الاكراه بالحبس الاذن لا يكون دليل الرضا ولكنه استحسن في هذا فقال لا يلزمه القود ولكنه ضامن له قيمة عبده لان الاكراه بالحبس يؤثر في ابطال بمض الاقاويل دون البمض (ألا ترى) أنه لا يؤثر في الطال قوله في الطلاق والمتاق والمفو عن القصاص ويؤثر في البيم والشراء فاناء تبرناه عايؤثر فيه بجب القصاص على المكره واناعتبرناه عالايؤتر فيه لا يجب القصاص على المكره والقصاص مما يندرئ بالشبهات فامذا سقط القود \*فان قيل هذا في الاكراه بوعيد النلف موجوده قلاً لاكدلك فالاكراه بوعيد النلف مؤثر في جميم الاقاويل فيما يحصل بها من الاللاف حتى يكون موجبا للضمان على المكره مخلاف الاكراه بالحبس تم الاذن في الاشداء كالمفو في الانتهاء والمفومم الاكراه بالحبس صحيح على أن يكون مقصورا على العافى من كل وجه بخـ لاف الاكراه بالةتــل فالعفو هناك صحيح

على أن يكون ما يتلف به مما هو متةوم منسوبا الى المكره فكدلك الاذن في الابتــداء مع الاكراه بالحبس، قلنا بجل معتبرا في اسقط القود الذي مندرئ بالشبهات ولا مجمل معتبرا في اسقاط الضمان الذي يثبت مع الشبهات وكدلك أن كان المأمور بالقتل غير المكره فان المنى في الكل سواء ولو أكرهه بوعيد تلف أوحبس على أن بوكل ببيم أو شراء فقمل كان ذلك باطلا لان التوكيل قولوا عا يمتبر ليتحقق به الرضا من الوكل بتصرف الوكيل على سبيل النيابة عنه وذلك ينعدم اذا كان مكرها على التوكيل ثم الاكراه بالقتل والحبس عنع صحة البيم والشراء فكذلك عنع صحة التوكيل بالبيع والشراء ولو أكرهه بالحبس على أن يوكل هذا بمتق عبده فأعتقه الوكيل والوكيل غيرمكره كان العبد حراعن ولاه ولم بضمن المكره شيأ لان الاكراه بالحبس لا بجمل الفعل منسوبا الى المكره في معنى الاتلاف ولا عنم صحة الاعتاق فكذلك لاءنع صحة التسايط على الاعتاق والتوكيل في الابتداء كالاجازة في الانتهاء ولو أن أجنبيا أعتق عبد رجل بغير أمره فاكره بالحبس على أذ بجيزه بعد العتق لم يضمن المكره شيأ فهذا منله ولو آكرهه على ذلك بوءيد تلف كان الضمان على الكره دون الذي ولى المتق أمانفو ذالمتق فلان الاكراه على التوكيل باله:ق عُمُزلة الاكراه على الاعتاق وأما وجوب الضماذ على المكره فلان الاتلاف منسوب اليه بسبب الالجاء وحصول الناف بالامر الصادر من المولى عند اعتاق الآمور لا باعتاق المأمور (ألاترى) أنه لو لم يسبق الاس كان اعتاقه لفواو به فارق القتل والقطع فالاتلاف هناك يحصل عباشرة المأمور دون الامر به (ألا ترى) أنه متحقق وان لم يسبقه أمر فاذا كان المباشر طائما كان الضمان عليه (ألا ترى) أن المشترى لو أمر رجلا بان يقتل المبيم قبل القبض فقتله كان القاتل ضامنا قيمته للبائم حتى يحبسه بالثمن ولو أمر رجلا فاعتقه كان العبد حرا ولا ضمان على المعتق والفرق بينهما بما أشرنا اليه أن الاعتاق للاون أمر المشترى لغو فيكون اعتاق المأمور كاعتاق المشترى والقتل بدون أمر المشترى يتحقق فيكون موجب الضمان على القاتل ولو أكرهه بوعيد تف على أن يأذن له في عتقه فأذن له فيه فأعتقه عتق والولاء للمولى ويضمن المكره قيمته لاباعتبار الهأعتقه بل باعتباراته ألجأه الى الامر بالهنق حتى لو كان أكرهه على ذلك بحبس لم يضمن له شيأ فهذا ببين لك ما سبق أن الاكراه على الاص بالعتق بمنزلة الاكراه على العتق في حكم الضمان وكل اكراه وعيد تلف على الامر لاعكن رده بمد وقوعه نحو المتق والطلاق والقتل واستهلاك المال

فا كراهه فيه عنزلة جنايته بيده لان المكره في حسكم الاتلاف صار آلة للمكره وان كان أكرهه على ذلك بقيد أو حبس لم يلزمه ضمانه وانما الاكراه بالحبس بمنزلة الاكراه بالقتل في البيع والشراء والا قرار بالاشياء كلها والوكالة بذلك والامر به لان صحة هذا كله تعتمد الرضا ومع الاكراه بالحبس بنعدم الرضائم أوضح الفرق بين الفمل وبين الامر به عند الاكراه بالحبس بفهل العبد المحجور عليه فانه لو غصب ما لا فدفعه الى عبد آخر محجور عليه فهلك عنده كان لصاحب المال أن يضهن الثاني ثم يرجع مولاه بما ضمن في رقبة الاول عليه فهلك عنده كان لصاحب المال أن يضهن الثاني ثم يرجع مولاه بما ضمن في رقبة الاول ولو لم يدفعه ولكنه أمره أن يأخذه والمسألة محالها لم يكن الولى الآخر أن يضمن الاول (الا ترى) أن الحجر عليه أسقط اعتبار أمره ولم يسقط اعتبار دفعه فكذلك الاكراه بالحبس يسقط اعتبار أمره ولا يسقط اعتبار دفعه واللة أعلم بالصواب

#### - التلجنة

(قال رحمه الله) رجل قال لرجل الى أريد أناً لجى اليك عبدى هذا فأبيمكه تلجئة وباطلا وليس بشراء واجب لشيء أخافه فقال نم وحضر هذه المقالة شهود ثم قال له فى مجلس آخر قد بتكه بألف درهم فقال قد فعلت ثم تصادقا على ما كان بينهما فالبيع باطل لان التاجئة بمنزلة الهزل والهزل أن يراد بالكلام غيير ما وضع له والهازل لا يكون مختارا للسبب لفير ما وضع له السبب فللجيء أيضا يكون مختارا للسبب لفير ما وضع له السبب ولا يكون مختارا للسبب ولا يكون مختارا للحكم ولا راضيا به فلا يمنع الهزل والتلجئة المقاد السبب ولكن لا يكون موجبا لحكمه مع مقاء الخيار لهم اذا عرفنا هدذا فيقول ان تصادقا منمقدا ولكن لا يكون موجبا لحكمه مع مقاء الخيار لهم اذا عرفنا هدذا فيقول ان تصادقا على أمهما بنيا على تلك المواضمة فالبيم لازم وليما لا مفاقهما على أمهما يمز لا هوان تصادقا امهما أعرضا عن تلك المواضمة فالبيم لازم وليما لا مهما تصادقا على امهما قصدا الجد وهذا باسخ لما كان منهما من الواضمة واذا كان المقد بعد المقد يكون باسخا للمقد بعد المواضمة أولى أن يكون ناسخالهاوان تصادقا أمه لم يحضرها نية عند المقد فني ظاهر الجواب البيم باطل وروي الملى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن البيم صحيح وجه تلك الروايه أن مطان فمل وروي الملى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن البيم صحيح وجه تلك الروايه أن مطان فمل الماق المالم عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن البيم صحيح وجه تلك الروايه أن مطان فمل الماقل المسلم محمول على الصحة وما يحل شعا وعند الاطلاق يجب حل كلامهما المه ملا يحور وروي الملم عن أبي الصحة وما يحل شعا وعند الاطلاق يجب حل كلامهما المه ملا يحور ويقي الملم عن أبي الصحة وما يحل شعا وعند الاطلاق يجب حل كلامهما المه ملا يحور ويقال المنافرات على المه الميال عن أبي عن أبي عن أبي عند العرائ المنافر المهما المه المه المه المهما المه

الفاء كلامهما مع امكان تصحيحه ووجه ظاهر الرواية أمهما ما تواضما الا لينيا على تلك المواضمة فيكون فعلهما بناء على تلك المواضمة باعتبار الظاهر ما لم يظهر منهما خلافه وهـذا لأنه أذا لم بجمل مناء كان استعالهما تلك المواضعة استمالا عالا نفيد والحاصل أن في ظهر الرواية تمارض الامران في الاطلاق فيرجح السابق منهما وهو الواضية وفي الرواية الاخرى جعل الثانى ماسخا للاول واما اذا اختلما فقال أحدهم منيا على تلك المواضمة وقال الآخر اعرضاعنها فعلى قول أبى حنيفة القول قول من يدعى صحة المقد وعند أبي يوسف ومحمد القول قول من بدعي البناء على تلك المواضعة لانء: د الخصومة القول قول من يشهد له الظاهر وانما يشهد الظاهر لمن مدعى الميناء على الواضعة ويوضعه انا تجعل في حق كل واحد منهما كانه قصد ما أخبر به ولكن باعراض أحدهماءن المواضعة لا يصح العقد فيما بينهما كما لو بذيا على المواضمة ثم أجاز العقدأحدهما وأنوحنيفة يقول عند الاختلاف بجب الرجوع الى الاصل والاصل أن مطلق المقد يقتضي اللزوم فدعوى البناء من أحدهما على المواضعة كدعواه شرط الخيار ، وضحه أن تلك المواضعة لم تكن لازمة بينهما فينفرد كل واحد منهما بابطالها بطريق الاعراض عنهاواذا بطلت المواضة بتى العقد صحيحاتم اختلافهما في بناء العقد على المواضَّة عنزلة اختلافهما في أصل المواضَّمة ولو ادعى أحدهما المواضَّمة السابَّة وجحد الآخر كان القول قول المنكر وكان البيم صحيحا بينهما حتى تقوم البينة للآخر على هذا القول منهما فكدلك اذا اختلفا في البناء عليها وان تصادقا على البناء على المواضعة ثم قال أحدهما قد أجزت البيع لم يجز على صاحبه لان ذلك عنزلة اشتراط الخيار منهما فالمجيز يكون مسقطالخياره ولكن خيار الآخر يكني في المنع من جواز المقد فان قال صاحبه قد أجزت أنا أيضافالبيع جائز لانهما أسقطا خيارهماولان البيع كان هزلا منهماولم يكن مفيدا حكمه لانصدام الاختيار منهما للحكم وقد اختارا ذلك وان لم يجيزاه حتى قبض المشترى فأعتقه كان عتقه باطلا بمنزلة مالوكانا شرطا الخيار لهما وهـذا لان الحكم وهو الملك غير ثابت لمدم اختيارهما للحكم بالقصد الى الهزل فتوقف الحكم على اختبارهما له وقبـل الاختيار لاملك للمشترى فلا ينفذ عتقه بخلاف المشتري من فالمكره المكره مختار للحكم ولكنه غير راض به لان الحكم لاجد من الكلام وأعا أكره على الجدد فأجاب الى ذلك فلهذا ينفذ عتقه بمد القبض حتى لو كان أكره على بيمه تلجئة فباعه لم بجز عتق المشترى فيه أيضا ولو قال

رجـل لامرأة أنزوجك تزوجا هزلا فقالت نم ووافقهم على ذلك الولي تم تزوجها كان النكاح جائزًا في القضاء وفيما بينه وبين الله تمالي لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والمتاق ولان السكاح لا عتنم صحته بعدد اختيار السبب لعدم اختيار الحكم كالوشرط الخيار فيه كان النكاح صحيحا ومهذا الفصل يتبين أن بيع الهازل منعقد تلحقه الاجازة منهما لان بالهزل لو كان ينعدم اختيار أصدل السبب لما صح النكاح والطلاق والعتاق من الهازل وأصل السبب لابد من اعتباره في هذه الاشياء وكذلك لو طلق امرأته على مال على وجه الهزل أو أعتق جاريته على مال على وجه الهزل وقد تواضعا قبل ذلك أنه هزل وقع الطلاق والمتاق ووجب المالوهذا عندناقول أبي يوسف ومحمد أما عندأ بى حنيفة رحمه الله فيتوقف وقوع الطلاق والعتاق على وجود الاجازة من المرأة والعبد لما بينا أن الهزل عزلة شرط الخيار وعند أبى حنيفة شرط الخيار في جانب المرأة والعبد عنم وقوع الطلاق والمتاق ووجوب المال قبل اسقاط الخيار لان الذي في جانبهما مال فيعتبر بالعقد الذي هو مبادلة مال بمال وعندهما شرط الخيار لا يمنع وقوع الطلاق والمتاق أ: هو المقصودبالمقد فأما المال فتبع فيه وثبوت التبع نثبوت الاصل فكذلك الهزل والاجارة والقسمة والكنابة عنزلة البيم في حركم الناجئة لان هذه المقود محتملة للنقض بعد وقوعها كالبيم ولو تواضعا على أن يجيزا أنهما تبايعا هذا المبد أمس بألف درهم ولم يكن بينهما بيع في الحقيقة تم قال البائم للمشتري قد كنت بمتك عبدى بوم كذا بكذا وقال الآخر صدقت فليس هذا ببيم لان الاقرارخبر منمثل بين الصدق والكذب والمخبر عنه اذا كان باطلا فبالاخبار به لا يصير حقا ولو اجمعا على اجازته بعد ذلك لم يكن بيعا لان الاجازة أنما تلحق العقد المنعقد وبالاقرار كاذبا لا ننمقد المقد فلا تلحقه الاجازة (ألا ترى) أنهما لو صنعا مثـل ذلك في طلاق أو عناق أو نكاح لم يكن ذلك طلاقا ولا عناقا ولا نكاحا وكذلك لو أقر بشي من ذلك من غيير تقدم المواضعة لم يكن طلاقا ولا عتاقا ولا نكاحا فيما بينه وبين ربه وان كان القاضي لا يصدقه في الطلاق والمتاق على أنه كذب اذا أقر طائما وقد بينا الفرق بين الاقرار والانشاء في هـذه التصرفات مع الاكراه فكذلك مع التلجئة ولو كان قبض العبد الذي قال فيه ماقال فأعتقه ثم قامت البينة على ما كاما قالا في السر من المواضعة على الاقرار بطل المتق ورد المبد على مولاه لانه ثبت ان اقرارهما كان كذبا وان اعتاقه حصل في غير ملكه

فكان لفوا ولو أن رجلا قال لامرأة ووليها أو قال لوليها دونها الى أريد أن أنزوج فلانة على ألف درهم وتسمى ألفين والمهر ألف فقال الولي نعم انعمل فتزوجها على ألفين عملانية كان النكاح جائزا والصداق ألف درهم اذا تصادقا على ماقالا فى السر أو قامت به البينة لانهما قصدا الهزل بذكر أحد الالفين والمال مع الهزل لايجب وصارد كرأحد الالفين على وجه الهزل عزلة شرط فاسد والشرط الفاسد في النكاح لايؤثر في أصل العقد ولافي الصداق وكذلك الطلاق على المال والعتاق عليه قال فى الكتاب وكذلك البيم وهذا الجواب في البيم قول أبي بوسف ومحمد وهو احدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله وأما في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة فالبيم فاســد اذا تصادقا على أيهما شاء على تلك المواضعة لان الالف التي قصد الهزل بها يكون ذكرها شرطا فاسدا والبيع يبطل بالشرط الفاسد بخلاف الذكاح وفي الرواية الاخرى ما قصد الهزل به فذكره والسكوت عنه سواء والبيم صحيح مدون ذكره وان تصادقاعلي الاعراض عن تلك المواضعة كان البيع بينهما بالفين وان تصادقا على أنه لم يحضرهما نية فمند أبي حنيفة في احدى الروايتين البيع بينهما بالفين لما ذكرنا في الواضمة على أصل البيع وهذا لان تصحيح العقد غير ممكن الا بجميع المسمى فيهوعند الاطلاق بجب المضى الى تصحيح المقد وعندهما البيع منهما بآلف وهو احدى الروايتين عن أبى حنيفة وان اختلفافي البناء فعند أبى حنيفة البيع بينهما بالفين وعندهما على قياس المواضمة في أصل البيع ولو قال المر مائة دينار والكنا نسمع بعشرة آلاف درهم وأشهدوا عليه تم تزوجها في الظاهر على عشرة آلاف درهم كان النكاح جائزا عهر مثلما كانه تزوجها على غير مهر لانهما قصدا الهزل بما سمياه في المـقد ومع الهزل لا يجب المال وما تواضما على أن يكون صـداقا ينهما ثم بذكرانه في العقد والسمى لا نثبت بدون التسمية فاذا لم نثبت واحد منهما صار كانه نزوجها على غير مهر فكون لها مهر مثلها مخلاف الاول فهناك قد سميا في المقدماتو اضما على أن يكون مهرا وزيادة لانف تسمية الالفين تسمية الالف وكذلك لو قالا في السرعلى أن يكون النكاح على مائة دينار وتزوجها في العلانية ولم يسم لها مهرا فلها مهرا لمثل لما قلنا وان قالا عند العقد عقدنا على ماتراضينا به من الهر فالنكاح جائز على مائة دينارلان هذه الاضافة عنزلة التسمية منهما لما تواضما عليه من الدنانير وأكثر ما فيه ان الشهود لم يسمعوا ما سميا من مقدار الهر ولكن سماع الشهود التسمية ليس بشرط اصحتها ولو كان هذا في البيم فقالوا

البيم على مائة دينار الا أنا نظير بيما بخمسة آلاف درهم فالبيم جائز بخمسة الاف درهم وما تواضعا عليه باطل وهذا استحسان وفى القياس البيم باطل لانهما قصدا الهزل بما سميا ولم يذكرا في العقد ماتو اضعا على أن يكون ثمنا بديه افبقى البيم بديه ما بغير ثمن ووجه الاستحسان أن البيم لا يصم الا بتسمية البدل وهما تصدا الجد في أصل البيم هنا فلا بدن تصحيحه ولا وجه لذلك الا أن يعقد بالمسمى فيه من البدل لخلاف المكاح فهذاك اعمال الهزل في المسمى مع تصحيح أصل العقد ممكن لان النكاح لا تتوقب صحته على تسمية البدل \* يوضع الفرق أن الماقدة بعد الممافدة في البير يكون مبطلا الاول بالثاني فأنهما لو تبايعا عائمة دسار تم تبايعا بخمة آلاف درهم كان البيم الثاني مبطلا للاول فكذلك بجوز أن يكون البيم بمد المواضعة يخلاف جنس ماتواضعاعليه فيكون مبطلا للمواضعة وأما فى النكاح فالعقد بعد العقد لا يكون مبطلا فأنه لو تزوجها عائة دينار تم جدد العقد بعشرة آلاف درهم لم يصع الثاني فكذلك تسمية الدراهم في العقد بعد ماتواضما على أن يكون الصداق دنانير عنم وجوب الدراهم فيكون لها مهرمثاماوكل مامحتمل النقض لايصح الا بتسمية البدل كالقسمة والاجارة والكتابة في ذلك قياس البيم وكذلك هذا في الخلع والطلاق والمتاق بجمل لان البـدل في هذه العقود لايجب بدون التسهية فلوأعملنا الهزل في السمى لوقع الطلاق والمتاق بفيرجمل ولم يوجد منهما الرضا بذلك فلهذا صحنا ذلك بالمسمى فيه مخلاف النكاح فهناك وان جعلنا ماسميا في العقد هز لا انعقد النكاح بينهما مواضعة بهر المثل فلهذا اعتبرنا المواضعة في المنع من وجوب المسمى في العقد يوضحه ان في الطلاق بجمل لا بد من وقوع أصل الطلاق لقصدهما الجد فيه فلولم بجب ماسمينا من البدل فيه كان الطلاق رجعيا ولاوجه لذلك مع وجودتسمية البدل فالهذا أوجبنا المال عليها وجعلنا الطلاق ثابتا ولو كانوا عقدوا البيع أو الطلاق أو العتاق أو الذكاح أو الاجارة على ما كانوا تواضموا عليه في السر ثم أظهروا شياً غـير ذلك وادعى أحدهم السر وأقام عليه البينة وادعي الآخر العلانية وأقام عليها البينة أخذ بالعلانية وأبطل السر لان نيـة العلانيـة دافعـة لدعوى مدعى السر فأنهـا نثبت اقدامه في العـلانية على ماشهدت بهوذلك بمنع منه دعوى شي آخر بخلافه في السر أو يجمل هذا الثاني ناسخا للاول عند المعارضة لان البينة لا توجب شيأ بدون القضاء الا أن يشهد الشهود انهم قالوا في السر إنا نشهد بذلك في الملانية بسممه فان شهدوا بذلك على الولي الذي زوج أو على المرأة أو على

الذي ولى ما ادعى من الملانية أخذت بينة أصحاب السر وأبطلت الملانية لان الثابت بالبينة كالثابت بالملافية أو باتفاق الخصوم ومهذه البينة تثبت أن الاشهاد في الملانية كان تحقيقا لما كان بينهما في السر لافسخا لذلك بخلاف الاول وذكر عن الشمي رحمه الله قال اذا كان مهر سر ومهر علانية أخذنا بالدلانية الا أن تقوم بينة انه أعلم ذلك وان المهر هو الذي في السر وبهذا نأخـذ ولو قال في السر إنا نريد أن نظهر بيما علانية وهو بيع تلجئة وباطل ثم ان أحدهما قال علانية وصاحبه حاضر إنا قد قلنا كذا وكذا في السر وقد بدا لي أن أجمله بيما صحيحاوصاحبه يسمع ذلك ولم يقل شيأتم تبايعا فالبيع جائز لان تلك المواضة لم تكن لازمة ببنهما ينفرد أجدهما بابطالها تماقدام الآخر على العقدمعه بعد ماسمع منه ابطال تلك المواضعة يكون رضا منه بصحة البيع فأنماتم البيع بينهما بتراضيهما ولولم يكن سمع ذلك من صاحبه ولم يبلفه كان البيم فاسدا لا نعدام الرضا ، ن الآخر بصحة البيم ولز ومه حين لم يملم بمناقضة صاحب المواضعة فان قبضه المشترى على ذلك وأعتقه فانكان الذي قال ذلك القول البائع فالبيعجائز لان البائع صار راضيا بلزوم المقدحين أبطل المواضعة والمشتري صار راضيا بذلك حين أعتقه فيتم البيع وعلى المشترى الثمن وهو عنزلة مالو شرطا الخيار لهمائم أسقط القائم خياره وأعتق المشترى العبد وأن كان المشترى قاله لم يجز العتق لان البائع لما لم يظهر منه مايدل على الرضا بالمقدكان خياره باقيا وبقاء الخيار للبائع يمنع نفوذ عتق المشترى فان أجاز البائع البيع جاز البيع ولا يجوز العتق الذي كان قبل ذلك من المشترى لانه سبق ملكه فلا ينفذ وان حدث له الملك من بعد وأن بلغ الذي لم يقل مقالة صاحبه بعد أن تبايما فرضي بالبيع فالبيع جائز لان صاحب ينقض ااواضعة صار راضيا والآخر بالرضا بعدما بلغه مقالة صاحبه صار راضيا أيضا وان لم يرض حتى نقض صاحبه البيع فان كانا لم يتقابضا فنقضه جائز وهو نظير ما نقدم في البيع الفاسد قبل القبض لكل و احد منهما أن ينفر د بالفسخ و بعد القبض للذي المفسد من قبله أن ينفر د بالفسخ وايس للآخر ذلك فهذا قياسه والكان المشترى قد قبض فالكان البائع هو الذي قال ذلك القول فليس له أن ينقض والامر الى المشترى لإن رضا البائم قد تم واعا بقي المفسد في جانب المشترى لما بينا أن المواضعة عنزلة شرط الخيار أبدا وان كان المشترى هو الذي قال ذلك القول فالامر الى البائع أن شاء نقض وأن شاء سلم المبيع وليسالي المشترى من النقض شي لان الرضافد تممنه فان كان البائم والمشترى قالا في السر نريد أن نظهر بيما هزلا وباطلا

و نظهر أنه غير هزل ولا باطل و نظهر مع ذلك أنا ان كنا جملنا في السر هزلا فقد أبطلناذلك وجعاناه جـدا جائزا وأشهدا على أنفسهما بذلك ثم قالا علانية قد أبطانا كل هزل في هذا البيع ونحن نجمله بيما صحيحا فتبايعا على هذا وادعي أحسدها جواز البيع بينهما فالبيع جاعز باعتبار الظاهر فانه شاهد لمن يدعي جوازه الا أن يقيم الآخر البينة على ما كانا قالا في السر من ذلك فيننذ الثابت بالبينة كالثابت بالمائة وما كان مهما في الملائية من الطال كل هزل محقيق لما كانا تواضعا عليه في السر لا ابطال له فاعدًا كان البيع بينهما باطلا وأن كانا قالا في العـ لا ية أما قلمنا في السر تريد أن نتبايع في العـ لانية بيما باطلا هز لا وقد أبطلنا ذلك فقال صاحبه صدقت ثم تبايعا فالبيم باطل اذا قامت الدية على ما كانا قالا في السر لما بينا أن هذا الابطال محقيق منهما للمضي على تلك الواضعة فلا تنفير به الحكالا أن تقول أحدهما بمحضر من صاحبه وهو يسمع أناكنا قلنا في السر أنا نتبايع بيما هزلاً وقلنا في السر أيضا أنا نظير في العلانية أنا قد أبطانا كل قول قلناه في السر من هذا وأنا قد أبطانا جميع ماقلنا في السرمن هذا وإنا بمنا بيما صحيحافاذا فالاهذا أوقال أحدهما والآخر يسمع فالبيع جائز لا يقدر أحدهما على أن يبطله لانهما وضما جميع ما كانا قالا في السرتم أبطلا جميع ذلك وهـ ذا النوع من الابطال ليس يمضي على موافقة ماتواضما عليه بل هو ابطال لذلك وتلك المواضعة ما كانت لازمـة فتبطل بابطالهما فاما اذا وضما ابطال ماقالا في البيع خاصة وأبطلا ذلك فهذا مضى منهما على موافقة ما تواضعا عليه وذلك مبطل للبيع لامصحح له والله أعلم

#### م اب المهدة في الاكراه كاب

(قال رحمه الله) ولو أن لصا أكره رجلا بوعيد تلف أو سجن على أن يدم متاع اللص من هذا الرجل بالف درهم فباعه والشهرى غير مكره فالبيع جائز لان البيع مع الاكراه منعقد والمالك راض بنه و ذه والمشترى راض به أيضا والنمن للص على المشترى ولاعهدة على البائم لانه غير راض بالنزام المهدة حين كان مكرها على ذلك وعهدة البيع لا تلزمه بنير رضاه فاذا تعذر ايجاب المهدة على الماقد كانت المهدة على المنتفع بالمقد وهو المالك كما لو أمر عبدا محجورا عليه أو صبيا ببيع متاعه فباعه كانت المهدة على الآمر فاذا طلب البائع النمن من المشتري بعد ذلك بغير اكراه فله أن يقبضه وعلى الشترى دفعه اليه و تكون عبدته عليه

لان امتناع وجوب العهدة عليه لعدم الرضا منه بذلك فاذا وجد منه مابدل على الرضا فقد زال المانع عنزلة مالو كان الوكيل بالبيع عبد المحجورا عليه فأعتق كان له أن يقبض النمن والعهدة عليه لزوال المانع ولوكان أكره رجلا على أن يشترى له متاعا بالف درهم من رجل فاشتراه كان النمن على المكره الراضي بذلك كما لو وكل صبيا أو عبدا محجورا عليه بالشرا. له فان طلب المشترى المتاع من البائم فقبضه بغير اكراه فله ذلك وعليه التمن وبرجع به على الا من لوجود دليـل الرضامنه بالتزام العهدة حين طالبه بتسلم الميم طائدا فال بدا له أن يأخـذه بعد ذلك فقد وجب عليه النمن حين طلبه بغير اكراه لار دليـل الرضاكصريح الرضا وبعد مالزمته العهدة برضاه لا يكون له أن يأبي كما وكان راضيا به في الابتداءولو أن رجلا باع عبدا من رجل فلم يقبض النمن حتى أكرهه لص على دفعه الى المشترى يوعيد تف أو سجن فدفعه كان له أن يرتجعه حتى بأخـذ النمن لان الاكراه يعدم الرضا منه بالقبض فكان المشترى قبضه بفير رضاه ولان اسقاط حقه في الحبس عنزلة الابراء عن التمن فكما ان الأكراه عنم صحة الأبراء عن النمن فكذلك عنم سقوط حقه في الحبس وكذلك لوكار المشترى باعه أو وهبـ ه كان للبائع أن ينقضه وبرنجم العبد عنزلة مااو قبضه بغير تسليم منـ ه وتصرف فيه وهذا لأن البيم. الهبة يحتملان النقض فينتقض لقيام حق البائم في الحبس وكدلات أكره المرسمن على أن يرد الرهن الى الراهن ويناقضه الرهن فقس ذلك وباعه الراهن أو وهبه وسلمه كان للمرتهن أن ينقض جميع ذلك لانه مكره على اسـقاط حقه في حبس الرهن ومع الاكراه لا يسقط حقه في الحبس فكان له أن يعيده كاكان وان يبطل تصرف الراهن فيه كما و تصرف قبل استرداده من المرتهن والله أعلم

### حير باب ما يخطر على ال المكره من غير ما أكره عليه كالحب

(قال رحمه الله) واذا أكره الرجل على الكفر بالله تعالى فقل قد كفرت بالله وقابه مطمئن بالا عاذلم تبن منه اصرأته استحسانا وقد بينا ثم المسئلة على ثلاثة أوجه أحدها أن يقول قد خطر على بالى أن أقول لهم قد كفرت بالله أريد به الخبر عما مضى فقلت ذلك أريد به الخبر والكذب ولم أكن فعلت ذلك فيما مضى وهدذا مخرج له صحيح فيما بينه وبين ربه ولا يسعه الاذلك اذا خطر بباله لان الانشاء جناية صورة من حيث تبديل الصدق باللسار

وان لم يكن جناية ممنى لطمأ مينة القلب بالايمان والاخبار لايكون جناية صـورة ولا ممنى فعليه أن ينوى ذلك اذا خطر بباله ولكن لا يظهره للناس فان أظهر هذا المراد للناس بانت منه امرأته في الحكم وان لم تبن فيما بينه وببن الله تمالي لانه أقر أنه أتى بغير ما أكره عليه فقد أكره على الانشاء واعما أنى بالاقرار فكال طائما في همذا الاقرار ومن أقر بالكفر طائمًا بانت منه امرأته في الحكم وفيما بينه وبين ربه لا تبين منه والثاني أن تقول خطر على بالي ذلك تم قلت قد كفرت بالله أربد به ماطلب منى المكره ولم أرد به الخبر عن الماضي فهذا كافر تبين منه امرأته في القضاء وفيما بينه وبين الله تمالي لانه بمد ما خطر هذا باله قد عكن من الخروج عما اللي مه بان منوى غير ذلك والضرورة تنعدم مهذا الممكر فاذا لم نفدل وانشأ الكفر كان عنرلة من أجرى كلة الشرك طائما على قصد الاستحفاق أولا على قصده ولكن مع علمه آنه كفر وفي هـذا تبين منـه اصرأته في قصاء وفعا بينه وبين الله تمالى فينمغي أن يتوب عن ذلك والثالث أن يقول لم يخطر سالى شي ولكني كفرت بالله كفرا مستقبلا وقلى مطمئن بالاعان فلا تبين منه امرأته استحسانا لانه لمالم بخطر بباله وى ما أكره عليه كانت الضرورة متحققة ومتى محققت الضرورة يرخصله اجرا. كلمة الشركم طه نينة القلب بالاعان وكذلك لو أكره على أن يصلى لهـ ذا الصايب ومعناه يسجد لهـ ذا الصليب فال لم مخطر ساله شي لم تبن اص آته منه وان خطر ساله أن يصلي لله وهو مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة بذبغي أن تقصد ذلك لان الصلاة غير مستقبل القبلة تجوز عندالضر ورةو الاعمال بالنيات فان ترك هذا بعد ما خطر ساله فصلى يريد الصلاة للصليب كما أكره عليه كفر بالله تعالى وبانت منه اصرأته لانه بعدما خطر ساله قد وجد المخرج عما التلى به فاذا لم يفعل كان كافرا و هـده المسئلة بدل على أن السجود لفير الله تعالى على وجه النعظيم كفر وكذلك لو أكره على شتم محمد عليه الصلاة والسلام فان أجاءم الى ذلك ولم يخطر بباله بي لم تبن منه امرأته والخطر على باله رجل من النصاري قال له محمد فان شم محمدا وبريد به ذلك الرجـل فلا تبين منه اصرأته وقد أظرف في هذه العبارة حيث لم يقل خطر بباله رجل من المسلمين يقال له محمد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنما قال رجل من النصارى لان الشم في حق النصارى أهون منه في حق المسلمين فان ترك ماخطر ساله وشتم محمدا صلى الله عليه وسلم وقلبه كاره لذلك كان كافرا وتببن منه اس أنه لانه بعد ماخطر

باله قد وجد مخرجا عما ابتلي به فاذا لم يفعل كان كافرا فان شتم النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع الضرورة كفر وكراهته بقلبه لا تنفع شيأ ولو أكره بوعيد تاف على أن يعتق عبده فخطر على باله أن يقول هو حر يربد الخبر والكذب وسمه أن عسكه فيما بينه وبين الله تمالي لما بينا أن المخبر به اذا كان باطلا فبالاخبار لا يصير حقا ولكن ان ظهر ذلك للقاضي أعتقه عليه لاقراره به أي بغير ما أكره عليــه فانه أكره على انشاء المتق والاقرار غــير الانشاء ومن أقر محرية مملوكه طائمًا يمتق عليه في القضاء ولا يضمن المكره له شيأ لانه حين أقر أنه أنى بفيير ما أكره عليه فقد صار مفريا المكره على الضمان ( ألا ترى ) أنه لو بين لهم ذلك وقال كيف تكرهو نني على المتق وهو حر الاصل أو قد أعتقته أمس أعتقه القاضي ولم يضمن له المكره شيأ ولو قال خطر ذلك على بالى فقات هو حرأربد به عتقامستقبلا كان حرا في القضاء وبدبن فيما بينه وبين الله تمالي وضمن الذي أكرهه قمته لان الذي خطر على باله لو فمله عنق به في القضاء أيصا فاتلاف المالية بفعل المكرد في القضاء متحقق وسواء قصد ما خطر ساله أو لم تقصد كان الاتلاف في القضاء مصافا الى المكر ه فعليه قيمته ثم قد أنشأ عنفا مستقبلا وذلك مجدل المملوك حرا في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى سواء كان مكرها و لم يكن مكرها ( ألا ترى ) أنه لو لم يخطر باله شي واكن في ا أكره عليمه كان حرا في القضاء وفيها ينه وبين الله تمالي ويضمن المكره قيمته مكذلك مأسبق فان قال المكره قد خطر على باله الخـبر بالكذب فقال هو حرير مد به الخبر الكذب فأنا أربد عينه على ذلك كان له أن يستحلف عليه لانه ادعى مالو أقر به كان مكرها اياه ولا يكون له أن يضمن المكر ه بعده فاذا أنكره كان له أن يستحلف لرجاء نكوله وكذلك لو أكره على طلاق امرأنه ولم بدخل بها فقال هي طالق تم قال بعد ذلك أردت الخبر بالكذب أو انهاطالق عن و ثاق أو قيد وسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى فأما في القضاء فهي بائن منه ولا ضمان الى المكره لا قراره أنه أنى بغير ماأكره عليه وانه كال طائما ويما قاله بناء على قصده وان كان قال قد كان خطر ببالي أن أقول هي طالق أريد الخبر أو أنها طالق من و ثاق أو قيد ولم أقل ذلك وقلت هي طالق أر بدطلاقا مستقبلا كانت طالقافي القضاء وفيما بينه و بين الله تمالي ولهاعلي الزوج نصف المهروبرجم على الذي أكرهه لان الاتلاف مضاف الى المكره في القضاء سواء قصد ما خطر باله أولم يقصد فهو وما لم يخطر باله شي في الحكم سدواء وان قال المكره اغا قال ذلك برمد الخبر بالكذب أو طلاقا من قيد فطلب بمينه على ذلك استحلف له عليه لرجاء نكوله فانه لو أقر مذلك يسقط حقه في تضمين المكره

## مع باب زيادة المكره على ما أص به كا

(قالرهه الله) ولوآ كره رجل رجلا بوعيد الفعلى أن يطلق اص أنه واحدة ولم يدخل سها فقال هي طالق ثلاثًا فلا ضمان على المكره لانه أتى بغيرما أكره عليه اما من حيث الصورة فلا اشكال وأما من حيث الحكم فلائر زوال الملك بالثلاث لانتفاء صفة الحل عن المحل وأما واحدة فتحصل ازالة الملكمع بقاء الحل في المحل وهما غيران فكان هوطائما فيما أني به ولان مازاد مما لم يكرهوه عليه يدينها لو لم يكن غيره لا به زاد انتين وهما كافيتان في البينونة و أكد نصف الصداق بينهما قبل الدخول وكدلك لو طلقها المذين أو قيــل له طلقها المنتين وطلقها ثلاًا ولو قال طلقها ثلانًا فطلقها واحدة رجع عليه بنصف الصداق الذي غرم لان ماأتي به بعض ماأكره عليه فيكون مكرها على ذلك والتلف الحاصل به يصير منسوبا الى المكره (ألا رى) الاأمور بالقاع الثلاث اذا أوقع الواحدة تقع والمأمور بالقاع الواحدة اذا وقع الثلاث لم يقم شي عند أبي حنيفة رحمه الله ولو أكره على أن يضرب هذا بهذه الحديدة فيقطم يده فقعل المكره ذلك ثم أنى فقطع رجله من غير اكراه فأت من ذلك كله فعليهما القود لانه في الفعل الاول صار آلة للمكره فكان المكرة فعل ذلك ينفسه وهو في الفعل الثانى طائع والقصاص بجب على المثنى بقتل الواحد ولو كان أكره على أن يضربه بمصا فقمل ثم ضربه ضربة أخرى بعصا بغير اكراه أو أكرهه على أن يضربه مائة سوط فضربه مائة وعشرة فمات من ذلك فعلى عاقلة لا من نصف الدية في ثلاث سنين وعلى عاقلة الضارب كذلك لانه آلة في الفمل الذي أكره عليه فكان المكره فعل ذلك ينفسه ولو قتل رجلان رجلا بالمصا والسوط بجب على عاملة كل واحد منهما نصف الدة في ثلاث سنين فان كان قطم مده بالسيف مكرها ثم ضربه بفير اكراه خمسين سوطا فات فنصف الدية في مال الآص في ثلاث سنين لانه آلة في الفمل الاول ذكان المكره فعله بنفسه الا أنه اجتمع في المحل الفعل الموجب للقود وغير الموجب فسقط القود بالشبهة ويكوز نصف الدية في مال الآس في ثلاث سنين لان فعله عمم عض ونصف الدية على عاقلة الضارب في ثلاث سنين لان

فعله الضرب بالسوط وهو عنزلة الخطأ ولو كان أكرهه على ذلك بالحبس كان ذلك كله على الفاعل لان الاكراه بالحبس لا بجمل المكره آلة ولا يوجب نسبة الفمل الي المكره ولو ان لصا أكره رجلا توعيد تلف على أن يمتق نصف عبده فاعتقه كله فلا شي على الذي أكرهه في قياس قول أبي حنيفة لان المتق عنده يتجزأوما أتى به غير ما أكره عليه فلا يصير الاتلاف به منسوبا الى المكره ( ألاترى ) أن على أصله لو أمررجلاأن يمتق نصف عبده فاعتقه كله كان باطلاوفي قول أبي بوسف ومحمد رحمهما الله المكره ضامن لقيمة العبد لان عندهما العتق لا يتجزآ فالاكراه على اعتاق النصف عنزلة الاكراه على اعتاق الكل ولو أكرهه على أن يمتق كله فاعتنى نصفه فكدلك عندهما لان اعتاق النصف كاعتاق الكل فاما في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله فالمتق يتجزأ فيستسمى المبدفي نصف قيمته لمولاه عنزلة ما لوكان أعتق نصف عبده طائماويرجم المولى على المكره بنصف قيمته لانه أتى ببهض ما أكره عليه فكان حكم الاكراه ثابتا فيما أتى به (ألا ترى) أن المأمور باعتاق العبد لو أعتق نصفه نفذ فان نوى ما على العبد من نصف القيمة كان للمولى أن يرجع به أيضا على المكره ويرجع المكره به على العبد فيكون الولاء بينهما نصفين لان المكره صار كالممتق لذلك النصف واعتاق النصف افساد لملكه في النصف الآخر من حيث أنه تعذر عليه استدامة الملك فيه فيكون ضامنا له قيمة النصف الاخرتم يرجم به على العبد لانه علك ذلك النصف بالضمان فيستسميه فيه ويكون الولاء بينهما نصفين لان هذا النصف عتق على ملك المكره باداء السماية اليه قالوا و مذبغي أن يكون هــذا الجواب فيما اذا كان المكره موسرا على قياس ضمان الممتق ولو أن مريضا أكرهت امرأته بوعيد تلف أو حبس حتى تسأله أن يطلقها تطليقة باثنة فسألته ذلك فطلقها كما سألت تم مات وهي في المدة ورثته لان سؤالها مع الاكراه باطل فان تأثير سؤالها في الرضا منها بالفرقة واسقاطحقها من الميرات وذلك مع الاكراه لا يتحقق ولو سألته تطليقتين با ثنتين ففعل ثم مات وهي في المدة لم تر ته لانها سألته غير ما أكرهت عليه ولان مازادت من عندها كاف لاسقاط حقها في البراث (ألا ترى) أمها لوسـألت زوجها أن يطلقها تطليقة بائنة فطلقها تطليقتين بائنتين تم ماتوهي في المدة لم ترثه للمعنيين اللذين أشرنا اليهما (ألا ترى) أنه لو لم يدخل باص أنه حتى جعل أص ها بيد رجل يطلقها تطليقة اذاشاء وأكره بوعيد تلف على أن جمل في بد ذلك الرجل تطليقة أخرى ففعل فطلقها الرجل التطليقتين جميعاً لم برجم الزوج على

المكره بشي من المهرلان ما جعله في هدذه طائما كاف لتقرير الصداق به ولا رجوع على المكره بشئ من المهر وكذلك لوطلقها التطليقة التي جملها الزوج اليه بغير اكراه ولو كان طلقها التطليقة التي أكره الزوج عليها دون الاخرى رجم الزوج على المكره بنصف الهر لان تقرر نصف الصداق عليه كان باعتبار ما أكره عليه (ألا ترى) اله لو قال لاصرأته ولم يدخل بها أنت طالق تطليقة اذا شئت تم أكره بعد ذلك أو قبله على أن يقول لها انت طالق تطليقة اذا شئت فقال لها ذلك فطاقت نفسها التطليقة بن جميعا غرم لها الزوج نصف المهر ولم يرجع على المكره بشئ ولو طلقت نفسها التطليقة التي أكرهه عليها خاصة وثبت ذلك رحم الزوج خصف اسر على المكر وللمعنى الذي بينا ولو كانت هي المسلطة فاكرهمته على أن يطلقها بوعيد تلف فقعل لم يكن لها عليه شي من المهر لان الاتلاف منسوب اليها للالجاء فكان الفرقة وقمت من جهتها قبل الدخول ولو كانت أكرهته بالحبس أخذته منصف الصداق لان الاتلاف لا يصير منسوبا اليها مهذا النوع من الاكراه فبقيت الفرقة منسوبة الى الزوج قبل الدخول فيلزمه نصف الصداق لها ولو أكره رجل الزوج نوعيد تلف علىأن يطلقهاو احدة بألف درهم فطلقها ثلاثا كل واحدة بالف فقبلت جميم ذلك طلقت ثلاثاووجب لهاعليه ثلاثه آلاف درهم ولها عليه نصف مهرها لوقوع الفرقة قبل الدخول لابسب مضاف اليها ولم يرجع على المكره بشي وان كان نصف المهر أكثر من ثلاثة آلاف درهم لان مازاد الزوج من عنده طائما كاف في تقرير نصف الصداق عليه ولو أكرهه على أن يطلقها واحدة بألف ففه ل وقبات ذلك وجب له عليها ألف درهم تم ينظر الى نصف وعرها فان كان أكثر من ألف درهم أدى الزوج اليماالفضل على ألف درهم ويرجم به على المكره ان كان أكرهه بوءيد تلف وهذا قول أبي يوسف ومحمد فأما عند أبي حنيفة فلاشي لها عليه وللزوج عليه الالف وهي مسـ ثلة الطلاق اذ الخلم يوجب براءة كل واحد من الزوجين عن صاحبه في الحقوق الواجبة بالكاح وفى الكتاب ذكر قولهما ولم بذكر قول أبى حنيفة لانه وضع المسئلة فى لفظ الطلاق وفيه شهة اختلاف الروايات عن أبى حنيفة بخلاف لفظ الخلع على ما بينا فى الطلاق بم عنــدهما قد وجب له عليها ألف درهم بدل الطلاق ولها على الزوج نصف مهرها فتقم المقاصة ويؤدى الزوج اليها الفضل فيرجع به على الذي أكرهه ان كان أكرهه بوعيد تلف لانه قرر عليه تلك الزيادة من غير عوض ولو عتقت أمة لها زوج حرلم يدخل بها فأكرهت بوعيد تلف

أو حبس على أن اختارت نفسها فى مجلسها بطل الصداق كله عن زوجها ولاضمان على المكره فى ذلك لانه أكرهها على استيفاء حقها ولشرع ملكها أمر نفسها حين عتقت وليس فى هذا الاكراه ابطال شى عليها لان المهر للمولى دونها ولو دخل بها الزوج ولان ما كان بمقابلة المهر عاداليها ولو كان قد دخل بها قبل ذلك كان الصداق لمولاها على الزوج ولم يرجع الزوج على الدخول وانما على الدخول وانما أكره الزوج على شى ولان الصداق قد نقر رعليه كله بالدخول وانما أتلف المكره ملك البضع على الزوج وقد بينا أن ذلك لا يتقوم بالاكراه لانه لاقيمة للبضم عند خروجه من ملك الزوج والله أعلم

### م اب الحارق الاكراه كاف

(قال رحمه الله) وادا قال اللص الغالب لرجل لا قنلنك أو لتعتقن عبدك أو لتطلقن امرأتك هذه أبهما شنت ففهل المكره أحدهما ولم يدخل بالمرأة فما باشر نافذ لان الاكراه على كل واحد منهما بعينه لا يمنع نفوذه فكذلك الاكراه على أحدهما بغيرعينه ويغرم المكره الاقل من نصف المهر ومن قيمة العبد لانه ان النزم بمباشرته الاقل منهما فالاتلاف مضاف الى المكره وأن التزم الاكثر فالضرورة أما تحققت له في الاقل لانه كان متمكنا من دفع البلاء عن نفسه باختيار الاقل فيكون هو في التزام الزيادة على الاقل غير مضطر ورجوعه على المكره لسبب الاضطرار فيرجع بالاقل لذلك ولو كان الزوج دخل بها لم يفرم المكره له شـياً لانه ان أوقع الطلاق فالمهر قد تقرر عليــه بالدخول وأعما أتلف المكره عليــه ملك البضم وذلك لا يضمن بالا كراه وان أوقع العتق فقد كان متمكنا من دفع البلاء عن نفسه بايساع الطلاق فيكون هو في القاع العتق عنزلة الرضابه أو غير مضطر اليه بمنزلة مأنو أكره عليه بحبس أو قيد وهناك لا يرجع على المكره بشي وان لم يدخل بالمرأة لانعدام الضرورة والالجاء ولو قيل له لنقتلنك أو لتكفرن بالله أو نقتل هذا المسلم عمدا فان كفر بالله تمالى باقلبه مطمئن بالا بمان فهو في سمه ولا تبين امرأنه منه لتحقق الضرورة في ذلك بسبب الاكراهانه لا يحل له قتل المسلم بحال فتتحقق الضرورة في اجراء كلمة الشرك كما لو أكره على دلك بعينه والاصل فيه ماروي أن مسيلمة أخذ رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لاحدهما أتشهد أن محمدا رسول الله فقال نعم فقال أتشهد أنى رسول الله فقال

لا أدرى ما تقول فقتله وقال الآخر أتشهد أن محمدا رســول الله فقال نعم فقال أتشهد أنى رســول الله فقال نعم فخلي ســبيله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أما الاولفقد آناه الله تمالى أجره مرتين وأما الآخر فلا اثم عليه فني هذا دليل أنه يسمه ذلك عند الاكراه وانه انامتنع منه حتى قنل كان أعظم لاجره لانه اظهر الصلابة في الدين ولان اجراء كلة الشرك جنابة على الدين من حيث الصورة وان لم تكن جنابة معنى عند طهاً مينة القلب بالاعان والتحرز عن الجالة على الدين صورة ومعنى سبب لنيل الثواب ولا يحل له أن يقتل المسلم بحال لانه لو أكره على ذلك بعينه لم يحل له أن يفعله فعند التردد بينه وبين غيره أولى فان قتل الرجل المسلم فني القياس عليه الفود لانه كان متمكنا من دفع البلاء عن نفسه باجراء كلة الشرك على اللسان ولا يأتم به ولا تبين منه أمرأته فاذا ترك ذلك وأقدم على القتل كان عنزلة الطائم في ذلك ولما لم يتحقق الالجاء فيه فيصير حكم القتل عليه عنزلة ما لو أكره عليه بالحبس فيلزمه القود واكمنه استحسن لاسقاط القود عنه اذلم يكن عالما بان الكفر يسمه في هذا الوجه لانحرمة الشرك حرمة بانة مضمنة لا تنكشف بحال ولكن يرخص له مع طمآ نينة القلب بالايمان فهو يتحرز مما هو حرام لان هذه الرخصة سببها خنى قد يخنى على كثير من الناس فيصير جهله بذلك شبهة في اسقاط القود عنه ولكن بجب عليه الدنة في ماله في ثلاث سنين لان الضرورة لم تتحقق له في الاقدام على القتل فيكون فعل القتر مقصورا عليه وان أسقطنا عنه القود للشبهة والمال نثبت مع الشبهات فتجب الدية في ماله ولكن الدية بنفس القتل بجب مؤجـلةولم بذكر في الكتاب ما اذا كان عالمًا بأن الكفر يسـمه وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أنه يلزمه القود لانه لا بـ قي له شبهة في الاقدام على القتل اذا كان عالما بان الكفر يسمه فهو نظيرالمسلم اذا أكره على أكل الميتة ولحم الخنزير على ما بينه وهذه من جملة المسائل التي يضره العلم فيها ومخلص في جهله وفي هذا الكتاب من هذا الجنس خمس مسائل جمعناها في كتاب الوكالة ومن أصحابنارجهم الله من يقول وان كان يعلم ذلك لا يلزمه القود لانه بماصنع قصد مفايظة المشركين واظهار الصلابة في الدين وساح للانسان أن يبذل نفسه وماله لما يكون فيه كبت وغيظ للمشركين فيقاتلهم وأن كان يعلم أنهم يقنلونه فاذاكان محل له في نفسه فني نفس الفير أولى وان كان لا محل له ذلك فيصير شبهة في درء القود عنه ولو قيل له لتقتلنك أو لتأكان هذه الميتة أولتقتلن هذا المسلم عمدا فينبني له أن يأكل الميتة لما

بينا أندر وقد عققت الضرورة وقد محققت الضرورة هنا فالتحقت الميتة بالمباح من الطمام كما لو اكره عليه بعينه فان لم يا كل الميتة و فتل المسلم فعليه القود لا نه طائد في الاقدام على القتل حين تمكن من دفع البلاء عن نفسه بتناول الميتة وذلك مباح له عند الضرورة وليس في التحرز عن المباح ظهار الصلامة في الدين فلهذا لزمه القود وأشار الى الفرق بين هذا وبين ماتقدم فقال (ألاسي) انه لولم يكفر حتى قتل كان مأجورا ولولم يأكل المينة حتى قتل كان آنما ادا كان يملم أنه يسعه ذلك وقد بينا في أول الكناب قول أبي يوسف رحمه الله في أنه لاياً ثماذا امتنع من التناول عند الضرورة وأن الاصح ما ذكره في الكتاب من انكشاف الحرمةولو أكرهه في هذا بوءيدأوسجن أو قيد لم يسمه ان يكفرفان فعل بانت منه امرأته لان الضرورة لم تتحقق فان شرب الخرء: د الاكراه بالحبس فني القياس عليه الحد لا به لا تأثير الاكراه بالحبس في الافعال فوجوده كمددمه (ألاتري) از المطشان الذي لايخاف على نفسه الهلاك اذا شرب الخريلزمه الحد فالمكره بالحبس قياسه وفي الاستحسان لاحد عليه لان الاكر اه لو تحقق به الالجاء صار شرب الخرمباحا له فاذا وجد جزء منه يصير شبهة كالملك في الحر وفي الجارية المشتركة يصير شبهة في القاطالحد عنه بوطنها ولان الاكراه بالحبس معتبر في بعض الاحكام غير معتبر في البعض وحد الخر ضعيف نبت بأتفاق الصحابة رضي الله عنهم على ماقال على رضى الله عنه مامن أحد أقيم عليه حدا فيموت فاجد في نفسي من ذلك شيأ الاحد الخرفانه تبت بآرا ثنافلهذا صار هـذا القدر من الاكراه شبهة في اسقاط هـدا الحد خاصة وأن قتل المسلم قتل به في الوجوه كالما لأن الاكراه بالحبس لاأثر له في نسبة الفهل الى المكره ولا في اباحة الفتل فلا يصيير الاكراه بالحبس شبهة في اسقاط القود عن القاتل ولو قال له لاقتلمك أو لتقتلن هـ ذا المه لم عمدا أو نزني مذه المرأة لم يسمه ان يصنم واحدا منهما حتى يقتل فان صنع واحدا منهما فهو آنم لان كل واحدمن هـذين الامرين لا يحل له بالاكراه وان أكره عليه بعينه فيكذلك ادا أكره على أحدهما بغير عينه هن أبي أن نفمل واحدا منهما حتى قتل كان مأجو را لانه بذل نفسه في التحرز عن الحراموة ل بالذي قتله لانه قتله ظلما فعليه القود وان زناكما أصره فني القياس عليه الحدوفي الاستحسان عليه المهر ومن أصحابنا من قال المراد بالقياس في نول أبي حنيفة رحمه الله الاول وبالاستحسان قوله الآخر كابيا فيما ادا أكره على الزبا بمينه والاصح ال هـ ذا قياس واستحسال أجريناه على

قوله الآخر وجه القياس أنه اذا أقدم على قتــل المسلم كان آلة في ذلك الفمل وكان الفــل منسوبا الي غيره وهو المكره فلا يكون هو مؤاخذا بشيُّ من أحكامه واذا أقدم على الزنا كان الفعل منسوبا اليه بحكمه فهو الاقدام على الزنا هنا مع عكنه من دفع البلاء عن نفسه على وجه لا يصير مؤاخـذا بشي من أحكام الفعل بان يقتل الرجل فيلزمه الحد بخلاف مالو أكره على الزنا بعينه ووجه الاستحسان ان في هذه الحالة لايحل له الاقدام على قتــل المسلم فهو أقدم على الزنا دفعا للقتل عن غيره ولو أقدم على الزنا دفعا للقتل عن نفســه بان أكره عليه بدينه سقط عنه الحد ولزمه الهرفهذا مثله ﴿ يُوضِحه أَنَّ الضَرُورَةُ تَحَقَّقُتُ لَهُ فَي كُلُّ وأحد من هذين الفعاين حين لم يسعه الاقدام على واحدد منهما فيجعل في حق كل واحد منهما كانه أكره عليه بعينه حتى لو قتل المسلم كان القود على المكره وكان المكره مستحقا للتعزير والحبس عنزلة مالو أكره عليه بمينه فلذلك اذا أقدم على الزنا كان عليـه الصداق وهذا عند الحد عنزلة مالو أكرهه عليه بعينه (ألا ترى) انه لو أكرهه أن يقتل أحدهدن الرجلين عمدا كان القود على المكره اذا قتل أحدهما لانه لما لم يسعه الاقدام على قتل واحد منهما صار في حق كل واحد منهما كانه أكره على قتله بمينه ولو أكرهه على ذلك بالحبس أخذ بحد الزيا ان زنا وبالقودان قتل الرجـل لانه لا يسعه الاقدام على واحد من الفعلين بسبب الاكراهوان تحققت الضرورة به فالا كراه بالحبس لا يكون مؤثرا في موجب واحد منهما كما لو أكره عليه يمينه ولو أكرهت المرأة على الزنا نحبس أو قيد دري عنها احد لانهالو أكرهت على ذلك مالقتل يسمها النمكين ولا تأنم فيه فاذا أكرهت عليه بالحبس يصير شبهة في اسقاط الحد عنها عنزلة شرب الخر وانما فرقنابين جانب الرجل والمرأة في الاكراه بالقتل لان الرجل مباشر لفعل الزنا مستعمل للا له قد ذلك وحرمة الزنا حرمة تامة فلا تكشف عند الضرورة لحرمة القتل وأما المرأة فهي مفعول مها وليسمن جهتها مباشرة للفعل انما الذي منها التمكين وذلك بترك الامتناع الا أن في غيير حالة الضرورة لايسمها ذلك لوجوب دفع المباشرة لازناعن نفسها وذلك المهني ينمدم عند تحقق الضرورة بالاكراه بالقتل فلا يأتم في ترك الامتناع كمن ترك الاص بالمعروف والنهي عن المتكر عند خوف الهلاك عن نفسه لا يكون آنما في ذلك ولو قال له لاقتلنك أو لتقتلن هـ ذا المسلم أو تأخـ ذ ماله فتستهلكه وهو أكثر من الدية أو أقل فلا بأس بأن يأخـذ المال أو يستهلكه ويكون ضمانه

على المكره لات الالجاء قد تحقق وبباح اتلاف المال عند الالجاء كالوأكره عليه بمينه ويصير هو في ذلك آلة للمكره فضمانه على المكره وان قتل الرجل قتل به الذي ولى القتل لانه لما أبيح له الاقدام على اللاف المال ولا يلحقه بذلك اتم ولا ضمان كان هو غيير مضطر في الاقدام على القتل فيكون عنزلة الطائع فيلزمه القود وهو نظير ما تقدم من مسألة الميتة وشرب الخر الأأن هذا ان لم يفعل واحدا منهماحتي قنل كان غير آثم في ذلك بخلاف مسئلة الميتة لان الحرمة هناك لحق الشرع وحالة الضرورة مستثناة من الحرمة شرعا وهنا بخلافه فان تناول مال الغير واستهلاكه بغير رضاه ظلم في حق صاحب المال والظلم حرام الا أن بسبب الضرورة يباح له الاتلاف شرعاً مع نقاء حق الملك في المال فلهذا وجب الضمان له على المكره جبرانا لحقه فاذا امتنع من ذلك كان ممتنعا من الظلم فلا يأتم به (ألا ترى) أن المضطر الى طمام الفير يسمه أن يأخذه بفير رضا صاحبه فان أبي صاحبه أن يمطيه فلم يأخذ حتى مات لم يكن آ تما في تركه لهذا المهنى فكذلك المكره (ألاترى) أنه لو قبل له النقتلنك أو التدلنا على مالك فلم يفعل حتى قتل لم يكن آنما فاذا كان لو قتـل في دفعه عن مال نفسه لم يكن آنما فكدلك اذا امتنع عن استهلاك مال الفير حتى قتل قال ولو اثم في هذا في ماله أومال غيره ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتــل دون ماله فهو شهيد وهــذا حديث مشهور أشار الى الاستدلال به من حيث انه لو قتل دفعاً عن مال نفسه أو عن مال غيره كان شهيدا فكيف لا يكون شهيدا في دفع مالا يسمه الاقدام عليه فبهذا تبين أنه لا يأتم اذا امتنع من ذلك كله وكذلك لوقال لاقتلمك أو لتطلقن امرأتك أو لتمتقن عبدك فلم يفعل حتى قتل لم يأتم لا نه بذل نفسه دفعا عن ملك محترم له فان ملك النكاح محترم لملك المال ورعا يكون الاحترام لملك النكاح أظهر فلا يكون هو آثما وان كان يسعه الاقدام على كل واحد منهما لتحقق الضرورة ولو أكره بوعيد قتل على أن يقتل عبده عمدا وقيمته ألف درهم أو يستهلك ماله هذا وهو ألفا درهم فان أبي أن يفعل واحدا منهما حتى قتل كان غير آثم لان حرمة القتل لم تنكشف بالاكراه وحرمة المال قائمـة مع الاكراه وان أبيح له الاقدام على استهلاكه للدفع عن نفسه فلا يكون آ ما في الا متناع لانه يمتنع من السفه في استهلاك المال وقتل النفس من السفه فأن استملك ماله فقد أحسن وضمانه على المكره بالفا ما بلغ لان الالجاء قد تحقق فيكون فعله في اتلاف المال منسوبا الى المكره وهو محسن فيما صنع لانه جعل ماله

دون نفسه وقال عليه الصلاة والسلام لواحد من أصحابه اجمل مالك دون نفسك ونفسك دون دينك بان قتر العبدولم يسترلك المال فهو آم ولاشي على المكره لان الإلجاء لم تتحقق في القتل فأنه كان متمكم ا من دفع الشر عن نفسه من غير مباشرة الفتل فبقي فمله في القتل مقصوراعليه فليسله على المكر دقود ولاقيمة ولوأكرهه بوعيد القتل على أديقتل أحد عبديه هذين وأحدها أقل قيمة من الآخر فقتل أحدهاعمدا كان له أن يقتل المكره لتحقق الالجاء هنا فيما أقدم عليه من القتل في كم القتل في العبد الذي هو قليل القيمة كمو في كشير القيمة واذا محقق الالجاءصار القتل منسوبا الى المكره مخلاف الاول فانه لامساواة بين استهلاك المال والقتل وأعامتحقق الالجاء في الادنى والادنى استهلاك المال الذي باح له الاقدام عليه عند الضرورة في في قتل العبد مباشرا للفعل مختارا وهناحر مة نفس العبدين سواء فيتحقق الالج، في حق كل واحد منهما وكذلك لو أكرهه بوعيد القتل على أن نقطم بد نفسه أو يقتل عبده عمدا ففعل أحدهما كان له ان تقتص من المكره لان الجاء نناول كل واحد منهما عنزلة مالو اكره عليه بعينه فار قيل لا كذلك فانه ساحله الاقدام على قطم يدنفسه عند الاكراه ولا ساح له الاقدام على قتل عبده فينمني أن يجمل هذا نظير الفصل الاول قلنالا كذلك فالاطراف محترمة كالنفوس الا أنه اذا أكره على قطع بد نفسه فباعتبار مقابلة طرفه بنفسه جوزنا له أن مختار أدبي الضررين وهذا المني لا تتحقق عند مقابلة طرفه بنفس عبده فالضرر عليه في قطم طرفه فوق الضرر في قتل عبده ( ألا تري ) انه لو خاف على عبده الهلاك لا يحل له أن يقطع بد نفسه ايتناوله العبد فبهذا تبين ان المساواة بديهما في الحرمة عند مقابلة أحدهما بالآخر فيتناول الاكراه كل واحد منهما ولو أكرهه على أن يضرب أحد عبديه مائة سوط ففعل ذلك بأحدهما فأت منه غرم المكره أقل القيمتين ان كان الذي بقي أقامهما قيمة لان الواجب عذا الفمل ضمان المالية في حق المولى وفيما يرجع الى الماليــة الضرورة للمولى أنما تحقق في الاق فهوادا أقدم على ضرب أكثرهماقيمة كالرمختارا في الزيادة عنزلةمالو أكره على الهبة والتسلم في أحدهما بغير عينه مخلاف ماسبق فهناك موجب الفعل القود يستوى فيه قلبل القيمة وكثير القيمة وهنا موجبه المال بطريق الجبران لما فات عن المولى و مينهما في المالية نفاوت وأنما تتحقق له الضرورة في تقامما ولو أكرهه في كله بوعبد حبس لم يكن لى المكره شي ولو أكرهه على أن يأخذ مالهذا الرجل أومال هذا الرجل ولا بأس أن يأخذ

مال أحدهما لان الاكراه قد تناولهما لاستواتهما في نقاء الحرمة والنقوم في حق كل واحد منهما كحن المالك وأن أبيح له الاقدام على الاخدد لدفع الهلاك عن نفسه واحب الينا أن يأخذ مال أغماهما عن ذلك لان أخذ المال من صاحبه يلحق الهم والحزن به وذلك يتفاوت يتفاوت حال المأخوذ منه في الغني فالاخذ من الفقير يلحق به هما عظيمالانه لايرجم الى ملك مثله بخلاف الاخذ من الغني في مباسطة الشرع مع الاغنياء في المال الكثير منه مع الفقراء يمنى به الزكاة وصدقة الفطر وضمان المتق والنفقة فلهذا يستحب لهأن يأخذ مال أغناهما فان كانًا في الفنيءنه سواءقلنا خذ أقامهما لان الضرورة تتحقق في الاقلوفي القليل من المال من التساهل بين الناس ماليس في الكثير وقيل أن استويا في المقدار قلنا خذ مال أحسنهما خلقا وأظهرهما جودا وسماحة لان الهم والحزن بالاخذ منه يتفاوت محسن خلقه وسوء خلقه ومخله وجوده فان أخذه واستهلكه كما أصره غرمه الذي أكرهه لان الاكراه لما تناوله صار الاتلاف منسوبا الى المكره وأن أخدذ أكثرهما فاستهلكه غرم المكره مقددار أقلهما لان الاتلاف أعا يصير منسوبا الى المكره فيما تحقق الالجاء فيه وهو الاقل ثم يفرم المستهلك الفضل لصاحب المال لانه في الزيادة على الاقل لاضرورة له في الاستهلاك فيقتصر حكم الاستهلاك عليه ولوأ كرهه على أن يقتل عبدهذا الرجل عمدا أويأخذ مال هذا الآخرأو مال صاحب المبدفيطرحه في مهدكمة أويمطيه انسانا فلا بأس أن يممل في المال ماأمره به لتحقق الضرورة فيه وغرمه بالفا ما بلغ على المكره لان الاتلاف صار منسوبا اليه وان قتل العبد فعلى القاتل القود لان الاكراه لم يتناول القتل هنا اذلامساواة بين حرمة القتل وحرمة استهلاك المال واذا يمكن من دفع البلاءعن نفسه بغير التقل كان هو في الاقدام على القتل طائما فعليه القود وعلى المكره الادبوالحبس لارتكابه مالا يحلولو كان أعا أمره أن يستهلك المال ويضرب العبد مائة سوط فلا بأس باستهلاك المال وضمانه على المكره ولا يحل له ضرب العبد لان مثل هذا الضرب مخاف منه الهلاك فيكون عنزلة القتل فان ضربه فمات منه كانت قيمته على عاقلة الضارب ولا ضمات على المكره لانه طائم في الاقدام على الضرب حتى بتمكن من التخليص بدونه على وجه لا يلحقه اثم ولاضمان والقتل بالسوط يكون سببه العمد فيوجب القيمة على عاقلة الضاربولو كان العبد والمال للمكره لم يسعه ضرب عبده ولكنه يستهلك ماله ويرحم به على المكره فان ضرب عبده فمات لم يكن على المكره ضمان لان المكره

لما كان يتخاص بدون الضرب كان هو في الاقدام على الضرب طائما ومن قتل عبد نفسه طائما لم بجب الضمان له على غيره ولو أكره بوعيد قتل على أن يقتل عبده هذا أو يقتل العبد الذي أكرهه أو يقتل الله أو قال أقتل عبدك هذا الآخر أو أقتــل أباك لم يسمه أن يقتل عبده الذي أكرهه على قتله لان الاكراه لم يتحقق هنا فالمكره من يخاف التاف على نفسه وهنا أنما هدده نقتل من سماه دون نفسه فلا يكون هو ملجاً به الى الاقدام على القتل فان قتل عند ذلك فلا شيء على المكره سوى الادب لانه لم يصر آلة للمكره حين لم يتحقق الالجاء (ألا ترى) انه لو قيل له لتقتلن ابنك أو لتقتلن هذا الرجل وهو لا يخاف منه سوى ذلك لم يسمه أن يقتل الرجل وان قتله قتل به وكدلك لو أكرهوه على أن يستهلك مال هـ ذا الرجـ ل أو يقتلون أباه فاستهلكه ضمنه ولم يرجم به على المكره لانه لم يصر ملجاً الى هـذا الفعل حتى لم يصر خائفا على نفسه ولان قتل أبيـه أو ابنه يلحق الهم والحزن به عنزلة الحبس والقيد في نفسه ولو أكره بالحبس على القتل أو استملاك المال اقتصر حكم الفمل عليه كذلك همنا الا انه لايأتم في ذلك الاستملاك لانه بجمل مال الغير وقابة لنفس المنه وكما يجوزله أن بجمل مال الفيروقابة لنفسه بجوزله أن بجمل مال الفير وقابة لنفس ابنه أو لنفس أجني آخر (ألا ترى) أن المضطر الذي يخاف الهـ لاك اذا عجز عن آخذ طمام الفير وهناك من يقوى على أخذ ذلك منه وسمه أن يأخـذه فيدفعه الى المضطر فيأكله ويكون ضامنا لما يأخذه وهذا لان فعلهمن باب الامربالممروف فاله يحق على صاحب الطمام شرعا دفع الهلاك عن المضطر فاذا امتنع من ذلك كان فمل الفير به ذلك من نوع الاس بالموروف فيسعه ذلك فكذلك في الاستهلاك للمال ولو لم يستملكه حتى قتل الرجل اباه لم يكن عليه اتم ان شاء الله لانه كان يلزمـه غرمه اذا استهلكه فيكون له أن يمتنع من ذلك كما يكون للقوى في فصـل المضطر أن يمتنع من أخـذ الطعام ودفعـه الى المضطر (ألا تري)أن حرمة أبيه في حقه لا تكون أعظم من حرمة نفسه وفي حق نفسه يسمه أن عتنع من الاستهلاك حتى يقتل فني حق أبيه أولى الاأن يكون شيأ يسيرا فلا أحب له أن يترك استهلاكه ثم يفرم لصاحبه لانه بحق عليه احياء أبيه بالفرم اليسير يعني بالانفاق عليه أ فكذلك في فصل الاكراه اذا كان شيأ يسيرا لايستحب له أن يمتنع من التزام غرمه ويدع أباه يقتــل وكذلك في الناس التحرز عن التزام القليل لاحياء أبيه يمدمن المقوق والمقوق

حرام وكذلك في مسئلة المضطر المستحب للقوي أن لا يمتنع من أخـذ الطعام ودفعـه الى المضطر لان ذلك يسير لا بجحف به غرمه ولو كان محيث بجحف به لم أرباً سا أن لا يأخذه ولو رأى رجلاً يقتل رجلاً وهو يقوى على منعه لم يسعه الا أن يمنعـ وان كان يأتى ذلك على نفس الذي أراد قنل صاحبه بخلاف فضل المال لان هذا لا يلتزم غرما مهذا الدفع وان أتى على نفس القاصد فالقاصد باغ قد أبطل دمه عاصنع (ألا تري) أنه اذا قصد قتله فقتله المقصود لم يلزمه شي فكذلك اذا قصد قتل غيره فتتله هذا الذي يقوى عليه فأما في فضل المال القوى فيلتزم الغرم بما يأخذه لان بسبب الضرورة للمضطر لاتسقط الحرمة والقيمة فى حق صاحب المال فلهذا كان له أن يمتنع من ذلك ولو التهوا الى بئر فيها ماء فهندم المضطر من الشرب منها فلم يقو عليهم وقوى صاحبـ على قتالهم حتى يأخــ ذ الماء فيسقيه اياه لم يسمه الا ذلك وان أتى على أنفسهم لانهم ظالمون في منع المضطرحة فحق السقيا في ماء البئر ثابت لكل أحد ولو قوى المضطر بنفسه على أن يقاتلهم بالسيف حتى يقتلهم ومخلوا بينه وبين الماء فكذلك من يقوى على ذلك من رفقائه (ألا ترى) أنه لا يلتز غرما بفعله فهو نظير القاصد الى قتل الغير فأما في الطعام والشراب الذي أحرزوه في أو عيتهم فلم يبق للغير فيــه حق وان اضطر الى ذلك (ألا تري) أنه لا يسعه أن يقاتلهم عليــ ان منعوه فكذلك لفــ يره أن يمتنع من التزام الفرم بأخذه (ألا ترى) أن الماء الذي في البئرلو باعوه منه لم يجز بخلاف مالو أحرزوه في أوعيتهم ولو بذلوا له الطعام أو الشراب بثمن مثــلما يشــترى به مثله فأبي أن يأخذ وبذلك حتى مات وهو يقدر على ثمنه كان آنما في ذلك لانه في معنى قاتل نفسه حين امتنع من محصيل ما هو سبب لبقائه مع قدرته على ذلك وقد قال الله تمالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا نه ماق نفسه في التهلكة في بالامتناع من آداء النمن عند عرضهم عليه أذا كان واجد اللثمن ولوقيل له لنشر بن هذا الخر أولتاً كان هذه الميتة أولتقتلن ابنك هذا أو أباك لم يسعه شرب الخرولا أكل الميتة لانمدام الضرورة (ألا ترى) أذهذا عنزلة التهديد بالحبس في حقه كما قررنا ولوقيل له لتتمان ابنك هذا أو ابك اولتبيهن عبدك هذا بألف درهم فباعه فالقياس ان البيم جائزلانه ليس بمكره على البيع فالمكره من يهدد بشي في نفسه ولكنه استحسن فقال البيم باطل لان البيم يعتمد عام الرضاوعاهدد به ينعدم رضاه فالانسان لا يكوز راضياعادة بقتل أبيه أو ابنه ثم هذا ياحق الهم والحزن به فيكون عزلة الاكراه بالحبس والاكراه بالحبس عنع نفوذ البيد والا قرار والحبة والمةود التي تحتمل الفسخ فكذلك الاكره بقتل ابنه وكذلك المهديد بقتل ذى رحم محرم لان القرابة المتأيدة بالحرمية عنزلة الولاد في حكم الاحياء بدليل انها توجب المتق عند الدخول في ملكه ولو قيل له انحبس أبك في السجن أو لتبيين هذا الرجل عبدك بالف درهم ففعل فني القياس البييع جائز لما بينا ان هدا البس باكراه فانه لم بهدد بشي في نفسه وحبس اده في السجن لا يلحق ضررا به والمهديد به لا عنم صحة بيمه واقراره وهبته وكذلك في حق كل ذى رحم محرم وفي الاستحسان ذلك اكراه كله ولا ينفذ ثي من هذه التصرفات لان حبس ابنه يلحق به من الحزن ما يلحق به حبس نفسه أو أكثر فالولد اذا كان بارا يسمى في تخليص ابيه من الدجن وان كان يعلم أنه محبس ورعا يدخل السجن مختارا و يحبس مكان أبيه ايخرج أبوه فكما أن التهديد بالحبس في حقه بعدم عام الرضا في كذلك التهديد بحبس أبيه والله أعلم

# ۔ ﴿ باب الاكراه فيما بوجب لله عليه أن يؤديه كان

(قال رحمه الله) واذا أكره الرجل بوعيد تلف على أن يكفر عينا قد حنث فيها فكفر بعتى أو صدقة أو كسوة أجزأه ذلك ولم يرجع على المكره بشي لا له أمره باسقاط ماهو واجب عليه شرعا وذلك من باب الحسبة فلا يكون موجبا للفهان على المكره وكانه يموضه ما جبره عليه من التكفير بسقوط التبهة عنه في الآخرة وأما الجواز عن الكفارة فلان الفهل في التكفير مقصورعليه لما لم يرجع على المكره بشي ومجرد الحوف لا يمنع جوازالتكفير (ألاثرى) ان كل مكفر بقدم على التكهير خوفا من العداب ولا يمنع ذلك جوازه ولو أكرهه على أن يمتق عبده هذا عنها فقمل لم يجزه لان المستحق عليه شرعاالكفالة لا ابطال الملك في هدذا العبد بعينه ظالم فيصير فعله في الاتلاف منسوبا الى الممكره في اكراهه على اعتاق هدذا العبد بعينه ظالم فيصير فعله في الاتلاف منسوبا الى الممكره ويجب عايه ضمان قيمته واذا لزمه قيمته لم يجز عن المكفارة والكفارة لا تأتى يمناه ولو كان أكرهه بالحبس أجزأه عن الكفارة لان الفعل منسوب اليه دون المكره ولم يستوجب الفهان على المكره بهذا الا كراه فتأدى به الكفارة لا تقران النية بفعل الاعتاق ولو أكرهه بوعيد تاف على الصدقة في الكفارة فقعل ذلك نظر فها النية بفعل الاعتاق ولو أكرهه بوعيد تاف على الصدقة في الكفارة فقعل ذلك نظر فها

تصدق به فان كانت قيمته أقل من قيمة الرقاب ومن أدنى الكدوة التي تجزى لم يضمن المكره شيآ لتيقننا يوجو بهذا القدار من المال عليه في التكفير فيكون المكره مكتسبا سبب اســقاط الواجب عنه وان كان أكثر قيمة من غـيرها ضمنه الذي أكرهه لانه لا يفبن في وجوب هذا المقدار عليه ولاهذا النوع بل هو مخير شرعا بين الانواع الثلاثة ويخرج عن الكفارة باختياره أقلها فيكون المكره متلفاعليه هذا النوع بغير حق فيضمنه له ولا يجزئه عن الكفارة وان قدر على الذي أخذه منه كان له أن يسـترده لانه كان مكرها على التسلم اليه وعليكه اياه مع الاكراه فاسد فيتمكن من استرداده وان كان أكرهه بالحبس لم يضهن المكره شيأ لان الفعل لايصير منسوبا اليه بهذا الاكراه ولكنه يرجع به على الذي أخـذ منه لانه ما كان راضيا بالتسايم اليه والعمليك مع الاكراه بالحبس فان أمضاه له بعد ذلك بغير اكراه أجزأه ان كان قامًا وان كان مستهلكا لم يجزه لانهاذا كان قامًا في بده فامضاؤه عنزلة المداء التصدق عليه وال كان مستهاكا فهو دبن عليه والتصدق بالدبن على من هوعايه لا يجزى عن الكفارة وكذلك هذا في كفارة الظهار وقد قال بعض مشايخنا رجهم الله أنه أذا كرهه في كفارة الظرار على عتق عبد بعينه وذلك أدنى ما بجزئ فى الكفارة لا يكون على المكره فيه ضمان وبجزيه عن الكفارة لاناتيقنا ان ذلك القدرواجب عليه فالتكفير بالمتقءين في الظهار والاصبحأن ذلك لابجز بهوعلى المكرد قيمته لانه وان لم يكن ظالما له في القدر فهو ظالم له في المين اذليس عليه اعتاق هذا بمينه وللناس في الاعتاق أغراض فيلزم المكر ه الضمان بهذا الطريق واذا لزمه الضمان لم يجزه عن الكفارة قال وكدلك كلشي وجب لله تعالى عليه من بدنة أو هدى أوصدنة أوحج فأكره على أن بمضيه ففعل ولم يأمره للكره بشئ بمينه فلا ضمان على المكره وبجزي عن الرجل ما أمضاه ولان المكره محتسب حين لم يزد على أمره باسقاط الواجب والوفاء عاالتزمه وقد قال الله تمالى وأوفو ابمهد الله اذا عاهدتم فان أوجب شيأ بمينه على نفسه صدقة في المساكين فأكره بحبس أو قيد على أن يتصدق بذلك جاز ماصنع منه ولم برجع على المكره بشئ لان الو فام بما التزمه مستحق عليه شرعا كما التزمه فاذا التزم التصدق بالمين كان عليه اوفاء به فى ذلك المين والمكره مازاد فى أمره على ذلك فلا يرجم عليه بشي وكذلك الاضحية وصدقة الفطر لو أكره عليهما رجل حتى فعلهما اجزآه ولم يرجم على المكره بشي لان ذلك واجب عليه شرعا وهذا الجواب في الاضحية بناء على ظاهر الرواية أنها واجبة ومقصوده

ان سبين أن الواجب الذي يثبت للامام فيه ولا بة الاخذ والذي لا نثبت له في ذلك ولكن من عليه يقضي بآدائه في حكم الاكراه سواء ولو قال لله تمالي على هدى أهديه الى بيت الله فأكره بالقتل على أن يهدى بميرا أو بدنة بنحرها وتتصدق مها فقمل كان المكره ضامنا قيمتها ولا مجزيه ما أو جبه على نفسه لان بلفظ الهدى لا يتمين عليه البمير ولا البقرة ولكن يخرج عنه بالشاة فالمكره ظالم له في تميين البدنة فيلزمه ضمان قيمتها ولا بجزيه عما أوجبه لحصول الموض أو لان الفعل صار منسوبا الى المكره ولو أكرهه على أدنى ما يكون من الهدى في القيمة وغيرها فانضاه لم يفرم المكره شيأ لانه مازاد على ماهو الواجب عليه شرعا ولو قال لله على عتق رقبة فأكرهه على أن يعتق عبدا بعينه بقتل فأعتقه ضمن المكره قيمته ولم بجزه عن النذر لانه التزم بعتق رقبة بغير عينها والمكره فيأمر بعتق عبد بعينه ظالم فيكون ضامنا قيمته وان كان يعلم الذي أكرهه على عتق عبد هو أدنى ما يكون من التسمية لم يكن على المكره ضمان واجزاً عن المتق لتيقننا بوجوب هذا المقدار عليه ومن قال من أصحامنا في مسئلة كفارة الظهار ان المكره لا يضمن اذا أكرهه على عتق عبد هو أدنى ما يجزى انما أخذ جوابه من هذا الفصل وعلى ما قلنا من الجواب المختار هـ ذه لانشبه تلك لان الناذر أنما يلتزم الوفاء بالمندور من أعيان ملكه فيصير كالمعتق للادنى عن نذره فأما في الكفارة فالواجب دين في ذمته ولا يتناول اعيان ملكه (ألا ترى) أن في الكفارات قد بخرج بفير الاعتاق عند المجز عن الاعتاق وفي النذر لا يخرج بدون الاعتاق ولا يكون الاعتاق الا فى ملكه فمن هذا الوجه يقم الفرق ولو قال لله على أن أنصدق نئوب هروى أومروى فأكرهه على أن شصدق شوب بعينه فانه ينظر الى الذي تصدق به فان كان الدلم محيطا بأنه أدنى ما يكون من ذلك الجنس في القيمة وغيرها أجزأه ذلك ولا ضان على المكره لانهما ألزمه بالاكراه الا مايعلم أنهمستحق عليه بنذره شرعا وان كان غيره أقلمن قيمته نظر الى فضل مابين القيمتين ففرم المكره ذلك لانه في الزيادة على الادنى يلزمه ذلك بالاكراه من غير ال كانواجبا عليه وهذا بخلاف المدى والاضحية والعتق لان ذلك مما لا ينتقض فاذا ضمن المكره بعضه صار ناقضا ماوجب عليه فلا بجزيه عن الواجب فلهذا يفرم المكره جميم القيمة والتصدق بالثوب مما محتمل التجزي فانه لو تصدق منصف نوب جيديداوي ثوبا كالزمه أجزاه عن الواجب فنحنوان أو جبنا ضمان الزيادة على المكره وقم المؤدى في مقدار الادبي مجزيا عن الواجب ه وضحه أن في التصدق تمتبر المالية (ألا ترى) أن له أن يتصدق بقيمة الثوب مكان الثوب وعند النظر الى القيمة يظهر الفضل وفي الهدايا والضحايا وعتق الرقاب الاتمتبر المالية حتى الاتأدى الواجب بالقيمة فلهذا قلنا اذا صار ضامنا للبعض ضمن الكل واذا قال لله على أن أتصدق بمشرة أقفزة حنطة على المساكين فأكره بوعيد قتل على أن يتصدق مخمسة أقفزة حنطة حديثة تساوى عشرة أقفزة حنطة رديثة فالمكره ضابن لطمام مثله الان المؤدى الانجز جعن جميع الواجب فانه الاممتبر بالجودة في الاموال الربوية عند مقابلها مجنسها والا يمكن بجويزها عن خمسة أقفزة حنطة الان في ذلك ضررا على الناذر فالمكره ظالم اله في النزام الزيادة على الادبي فالهذا يضمن له طمامه وعلى الناذر أن يتصدق بمشرة أقفزة وسط فاكره بوعيد قتل على أن يتصدق على المساكين باية مخاص جيدة غرم المكره فضل وسط فاكره بوعيد قتل على أن يتصدق على المساكين باية خاص جيدة غرم المكره فضل قيمتها على قيمة الوسط لانه ظالم له في الزام هذه الزيادة وقد جازت الصدقة عن المتصدق في مقدار الوسط فلا يغرم المكره ذلك الان هذا اليس عال الربا فيمكن تجويز بعضه عن كله في مقدار الوسط فلا يغرم المكره ذلك الان هذا ليس عال الربا فيمكن تجويز بعضه عن كله في مقدار الوسط فلا يغرم المكره ذلك الان هذا اليس عال الربا فيمكن تجويز بعضه عن كله عن الواجب فاهذا الا توجب على المكره الا ضان الفضل بينهما والله أعلم

#### - ﴿ باب الاكراه في الوكالة كاب

(قال رحمه الله) ولو أن لصا أكره رجلا بوعيد قتل على أن يوكل رجلا بهتق عبد له أو بطلاق امرأة لم يدخل بها ففعل ذلك جاز التوكيل ونفذ تصرف الوكيل لان الاكراه لما لم يمنع صحة مباشرة الاعتاق والطلاق لا يمنع صحة التوكيل بهما أيضا ولاضمان على الوكيل لانه نائب معبر فعبارته كعبارة الموكل ولكن الضمان على المدكره كما لو أكرهه على مباشرة الايقاع وهذا استحسان قد بيناه فى جعل الامر فى يد الغير عن اكراه فالتوكيل قياسه ولو أكرهه على ان وكله ببيع عبده من هذا بالف درهم وأكرهه على دفعه اليه حتى يبيعه فقعل ذلك فباعه الوكيل وأخذ الثمن ودفع العبد الى المشترى فهلك العبد فى يده من غير فعله والوكيل والمشترى غير مكرهين فالمولى بالخيار ان شاء ضمن المشترى قيمة عبده لانه قبضه طائعا بالم فاسد وان شاء ضمن الوكيل وانشاء ضمن الوكيل لانه متعد فى البيع والتسايم طائعا وان شاء ضمن الوكيل لانه متعد فى البيع والتسايم طائعا وان شاء ضمن

المكرهلان أكراهه على التوكيل والتسليم بمنزلة الاكراه على مباشرة البيع والتسليم فحكم الاتلاف والضمان فان ضمن المشترى لم يرجم على أحد بشي لانه ضمن بسبب باشره لنفسه وان ضمن الوكيل برجم الوكيل على المشترى بالقيمة لانه قائم مقام المالك في الرجوع على المشترى ولانه ملكه بالضمان وقد قبضه المشترى منه بحكم شراء فاسد فيكون له أن يسترد منه قيمته لما تمذر استرداد المين وعلى الوكيل رد الثمن ان كان قبض ولا يكون له الثمن عا ضمن له من القيمة لانه باعه للمكر هو نقض ماضمنه له من القيمة لانه باعه للمكر ه وقد نقض المكره البيع بتضمينه القيمة ولا يشبه هذا الفصب يهني أن الفاصب أذا باع ثم ضمن القيمة ينفذ البيم من جهته لانه باعه هناك لنفسه وقد تقرر الملك له بالضمان وهناباعه بطريق الوكالة عن المكره (ألاترى) أن الكره لو رضى بعد زوال الاكراه نفوذ البيع من جهته والمشترى بالقبض صار متملكا على الكره حتى لو أعتقه نفذ عقه فلاعكن أن مجمل متملكا بهذا السبب على الوكيل فالهذا لا ينفذ البيع من جهته ولا يسلم له النمن بل يرده على المشترى لا فاسترداد القيمة من المشترى كاسترداد المين ولا شي للوكيل على المكره لانهما أكرهه على شي وأعا التزم الوكيـل ضمان القيمة بالبيم والتسليم وهو كان طائما في ذلك وان كان المكره ضمن المكره القيمة كان له أن يرجع بها ان شاء على المشترى وان شاء على الوكيل لانه قائم مقام المكره وقد كان له أن يرجع على أيهما شاء فان قال الوكيل للمكره لا أضمن لكشيأ لانك أنت الذي أمرته أن يدفع الى لم ينفعه ذلك شيأ لا نه كان غير مكره على قبضه وقد كان له أن لا يقبضه وانما ضمنه الذي أكرهه بقبضه وتسليمه فان قال ااوكيل حين ضمن القيمة انا أجيز البيع فيما بيني وبين المشترى ويكون الثمن لى لم يكن له ذلك لان المشــترى أعا علكه على المكره فلا يمكن جمله متملكا على الوكيل وان ملكه تخلاف الفصب على ما بينا ولوكان أكرهه بالحبس على ذلك كان كذلك الاأنه لا يضمن المكره لان الاتلاف لا بصيرمنسوبا اليه بالاكراه بالحبس ولو كان المولى والوكيـل مكرهين بالقتـل فان المولى بالخيار ان شاء ضمن المشترى قيمة عبده لانه قبضه بشراء فاسد طائما وان شاء ضمن الكره باكراهه اياه على التسليم بوعيد تلف تم يرجم بها المكره على المشترى لانه قائم مقام من ضمنه ولانه ملكه بالضمان ولا ضمان له على الوكيـل لانه كان مكرها بالقتل على القبض والتسليم فلا سبقى فى خانبه فعل معتبر وان كانوا جميعا مكرهين بالقتل فالضمان على المكره خاصة لان الاتلاف

منسوب اليه اذلم يبق للمكره فعل معتبر في التسايم والقبض ولا يرجع المكره على أحــد بشي لانهم صاروا كالا له له وايس لامتاف أن يرجم على الآلة بشي وان كانوا مكرهين بالحبس الاضمان على المكره والمولى أن يضمن المشترى قيمة عبده لان فال الشترى في القبض مقصور عليه وكذلك نمل الوكيل في التسليم فان الاكراه بالحبس لايخرج واحد مهما من أن يكون مباشرا للفعل فان ضمن الوكيل رجم الوكيل بالقيمة على الشترى لانه قام مقام من ضمنه وان اختار تضمين المشترى فهو الذي يلي خصومته عا دون الوكيــل لازالوكبل كان مكرها على البيم والتسليم بالحبس وذلك ينني التزامه المهدة بالمقدفيخرج من الوسط اذا اختار المولى تضمين المشترى وتكون الخصومة فيهلن باشر العقد له عنزلة مالو وكل عبدا محجورا عليه أو صبيا محجورا ببيم فاسدوهذا لان الوكيل لو خاصم المشترى انما يخاصمه يحكم المة د فأنه قد استفاد البراءة من الضمان حين اختار المولى تضمين المشتري وهو كان مكرها على العقد بالحبس وذلك عنم نبوت أحكام العقد في حقه ولو أكره المولى بالقتل وأكره الوكيل والمشترى بالحبس فللمولى أن يضمن قيمته أيهم شاء لان فعلهم في التسليم منسوب الى المكره وفال الوكيل والمشترى مقصور عليهما فان ضمن المشـترى لم يرجم على أحد بشي وان ضمن الوكيل كان له أن يرجم على الشترى ولا شي له على المكره لما بينا وان ضمن المكره كان له أن يرجع على الشترى بالقيمة التي ضمن ولا يرجع على الوكيل بشئ لانه أمر الوكيل بالقبض والبيع والدفع حين أكرهه عليه بالحبس والمكره بالضمان يصير كالمالك فلا يكون له أن يرجع بشئ على من قبضه ودفعه الى غيره باكراهـ على ذلك ولو أكره الولى والوكيل بالقتل وأكره المشترى بالحبس فلاضمان على الوكيل لانمدام الفعل منه حين كان مكرها بالقتـل وللمولى أن يضمن المكره قيمته ان شاء وبرجم به المكره على المشترى وان شاء ضمن المشترى لان فعله في القبض مقصور عليه منفان قيل اذا ضمن المكره مذبني أن لا يرجع على المشترى بشي لان المشترى كان مكرها من جهته بالحبس كما في حق الوكيل في المسئلة الأولى \* قانانم والكن المشترى قبضه على وجه التمليك لنفسه بالشراء فلا بد من أن يكون ضامنا لما كان حكم قبضه مقصورا عليه وأما الوكيل فاقبضه لنفسه وأنما قبضه ليدفعه الي غيره باس المكره فلا يكون للمكره أن يرجع عليه بشي واو أكره المولي والوكيل بالحبسوأ كره المشترى بالقتل فلاضمان على أحد منهم الا الوكيــل خاصة لان المولي انما يضمن المكره بتسليمه الى الغيرمكرهامنجهته وأعاكان مكرهاهنا على ذلك بالحبس فلايرجم عليه بشئ والمشترى على القبض مكره بالقتل فلا يكون قبضه موجباللضمان عليه وأماالوكيل فهو مكر ه على القبض والتسليم بالحبس وذلك لا يوجب نقل الفعل عنه الى غيره فيكون ضامنا قيمته \*فان قيل ينبغي أن يكون المكره ضامنا لان فعل المشترى في القبض صار منسوبا اليه فيجعل كأنه قبضه منفسه وهلك في يده \*قلنا المالك أنما يضمن المكره باعتبار سبب جرى بينهما لا باعتبار سبب جري بينه وبين غـيره والذي جرى بينهما اكراهه اياه على التسليم بالحبس فاما اكراهه المشترى فهوسبب بين المكره والشترى فلا يكون للمولى أن يضمن المكره بذلك السبب وأنما يكون ذلك للمشترى في الموضع الذي لا يكون عاملا لنفسه في القبض ويتقرر عليه ضمان وهـذا لان المالك انما يثبت له حق التضمين منفويت بده وتفويت بده بالتسايم لاباعتبار قبض المشترى ولو أكره الولي والمشترى بالقتلوأ كره الوكرل بالحبس والمسئلة بحالها كان للمولى أن يضمن المكره ان شاء لامه فوت مده حين أكرهه بالقتل على التسايم وأن شاء ضمن الوكيل لأن فعله في القبض والتسليم مقصور عليه وأيهما ضمن لم يرجم على صاحبه بشي أما اذا ضمن الوكيل فلانه ماكان عاملا في البيم والتسليم للمكره وفعله في القبض والتسليم مقصور عليه وأما اذا ضمن المكره فلانه أذناله في بيمه ودفعه حين كره بالحبس على ذلك ولا ضمان على المشترى لانه كان مكرها على القبض بوء يــد قتل وذلك وذلك من الضمان عنه واوأ كرهه بالقتل على أن يوكل هذا الرجل بأن يهب عبده هذالهذا الرجل فوكله بذلك فقبضه الوكيل ودفعه الى الموهوبله ومات في بده والوكيل والموهوب له غير مكرهين فللمولى أن يضمن قيمته أيهم شاء عنزلة الشراء لان الموهوب له يقبض لنفسه على وجه التملك مهبة فاسدة فيكون ضامنا كالمشترى فان ضمن الموهوب له لم يرجم على أحد وان ضمن الوكيل رجع به الوكيل على الوهوب لهوان ضمن المكره رجع المكره ان شاء على الموهوب له وان شاء على الوكيل ورجع به الوكيل على الموهوب له لما بينا في فصل الشراء واو كان الاكراه بحبس لم يضمن المكره شيأ وكان لامولى أن يضمن ان شاء الوكيـل وان شاء الوهوب له فان ضمن الوكيـل رجم به على الموهوب له لانه قام مقام من ضمنه أو لا نهملكه بالضمان ولم يقصد تنفيذالهبة من جهته فكانله أن يرجم على الموهوب له لانه بالقبض متملك عامل لنفسه بغير اذن المالك فلا يسلمله مجانا والله أعلم

### - ﷺ باب مايسم الرجل في الاكراه ومالا يسمه كالحص

(قال رحمه الله) واذا أكره الرحل بوعيد تلف على أكل الميتة أو لحم الخنزير أوشرب الحمر فلم يفعل حتى قنــل وهو يعلم أن ذلك يســمه كان آثما لان حالة الضرورة مستثناة من التحريم والمينة والحمر في هذه الحالة كالطعام والشراب في غير حالة الضرورة ولا يسمه أن يمتنع من ذلك حتى يتاف (ألا ترى) ان الذي يخـاف الهـلاك من الجوع والعطش اذا وجد مية أو لحم خنزير أو دما فلم يأكل ولم يشرب حتى مات وهو يملم ان ذلك يسمه كان آثمًا وقد بينا هذا فيما سـبق في الماء الذي خالطه الحمر التحرز عن قول من خالفنا في شرب الخر عنــد العطش وفائده وذكره عن مسروق رحمــه الله قال من اضطر الى ميتة أو لحم خنزير أو دم فلم يأكل ولم يشرب فمات دخـل النار وهذا دليلنا على قول أبى يوسفوفيه دليل انه لا بأس باطلاق القول بدخول الدار لمن يرتكب مالا يحل له وان كان الذهب انه في مشيئة الله تعالى ان شاء عذبه وانشاء عنى عنه حتى اشتفل بعضهم بالتأويل بهذا اللفظ قالوا مراده الدخول الذي هو تحلة القسم قال الله تمالي وان مذكرالا واردها أى داخلهاوهو المذهب عند أهل السنة والجماعة ولكن هـ ذا بعيد لأن مراده بيان الجزاء على ارتكاب ما لا يحل ولكن لايظن أحد عثله أنه يقصد بهذا اللفظ نفي المشيئة وقطع القول بالعداب فان كان لايملم أن ذلك يسمه رجوت أن لا يكون آنما لانه قصد به التحرز عن ارتكاب الحرام في زعمه وهذا لان انكشاف الحرمة عند تحقق الضرورة دليه خني فيعذر فيه بالجهل كما ان عدم وصول الخطاب اليه قبل أن يشتهر بجمل عذراله في ترك ماثبت بخطاب الشرع يدي الصلاة في حق من أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوبها عليه ثم ذكر في فصل الاكراه على الكذر أنه أذا أمتنع من ذلك حتى قتـل لم يكن آئمـا وقد بينـا أنه مأجور فيـه كما جاء في الاثر إن المجبر في نفسه في ظل العرش يوم القيامة أن أبي الـكمفر حتى قتل وحديث خبيب رضى الله عنه فيه معروف وأشارالي الإصل الذي بيناان اجراء كله الشرك في هذه الحالة رخصة له والامتناع هو المزيمة فان ترخص بالرخصة وسعه وان تمسك بالمزيمة كان أفضل لهلان في تمسكه بالمزيمة اعزاز الدين وغيظ المشركين فيكون أفضل وعلى هذا اذا قيل له تن صليت لاقتلنك فخاف ذهاب الوقت فقام وصلى وهو يعلم انه يسمه تركه فلما صلى قنه لم يكن آيما فى ذلك لانه عسك بالمزعة أيضا وكذلك صوم رمضان لو قيل له وهو ، قيم لئن لم تفطر

لنقتانك فأبى أن يفطر حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسمه كان مأجور الانه متمسك بالعزيمة وفيما فعله اظهار الصلابة في الدين وان أفطر وسمه ذلك لأن الفطر رخصةله عند الضرورة الا أن يكون مريضًا مخاف على نفسه أن لم يا كل ولم يشرب حتى مأت وهو يعلم أن ذلك يسمه فينتذ يكون آنما وكذلك لو كان مسافرا فصام في شهر رمضان فقيل له لنقتلنك أو لنفطر زفا في أن يفطر حتى قتل كان آنما لان الله تمالي أباح له الفطر في هذين الوجهين معتدا بقوله تمالى فمن كان مذكر مربضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعند خوف الهلاك شهر رمضان فى حقيما أيامه كلياليه وكايام شعبان فى حق غيرهما فيكون فى الامتناع حتى بموت بمنزلة المضطر في فصل الميتة بخلاف الصحيح المة بم فالامر بالصوم في حقه عزيمة قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه والفطر عنه الضرورة رخصة فان ترخص بالرخصة فهو في سمة من ذلك وأن عملك بالمزعة فهو أفضل لهوهذا كله بناء على مذهبنا أنه يصير مفطرا بالتناول مكرهاوعند الشافعي رحمه الله لا يصير مفطرا وقد بيناهذا في الصوم فان الخ طي والمكره عنده في الحكم سواء وقال المكره مسلوب الفعل (ألا ترى) ان الاتلاف الحاصل بفعله يصير منسوبا الى المكره ولكنا نقول المكره انما يجمل آلة للمكره فيما يصلح أن يكون آلةله وهو في الجنابة على صوم نفسه لا يصاح أن يكون آلة للفير فية تصر حكم فعله في حق الا فطار عليه (ألا ترى) أن المكره لو كان صاعًا لم يصر مفطرا بهذا ذاو جملنا الفمل عدما في حكم المكره في حق الصوم رجم الي الاهدار وليس للا كراه تأثير في الاهدارولا في تبديل محل الجناية وبه فارق حكم الضمان لانا لو جملنا الفعل منسوبا الى المكره لا يؤدى الى الاهدار ولا الى تبديل محل الجناية ولو قال له لاقنانك أو لنأخذن مال هذا الرجل فتعطينيه فأبى أن يفمل ذلك حتى قتل وهو يملم أن ذلك يسمه كان مأجورا ان شاء الله لان الاخذ عند الضروة مباح له بطريق الرخصة وقيام الحرمة والتقوىحقا للمالك يوجب أن تكوزالمز يمة في ترك الاخذ فان تمسك بالمزيمة كان مأجورا وقيده بالاستثناء لانه لم يجمل هذا بعينه نصأ بعينه وانماقاله بالقياس على ماتقدم وليس هذا في مهنى ماتقدم من كل وجه لان الامتناع من الاخذ هنا لا يرجع الى اعز از الدين فلهذا قيده بالاستثناء ولو أن محرما قيل له لنقتلنك أو لنقتان هذا الصيد فأبي أن يفعل حتى قبل كان مأجور النشاء الله لان حرمة قبل الصيد على المحرم حرمة مطلقة قال الله تمالي لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فكان الامتناع عزيمة واباحة قبل الصيدر خصة

عندالضرورة فانترخص بالرخصة كن في سه من ذلك وان عمدك بالمزنة فهو أفضل له فان قتل الصيد فلا شي عليه في القياس ولا على الذي أمره وفي الاستحسان على القاتل الكفارة أما الآمر فلاشي عليه لانه حلال لو باشر قتر الصيد بيده لم يلزمه شي فكذلك اذا أكره عليه غيره وأما المحرم فني القياس لا شي عليه لانه صار آلة للمكرد بالالجاء التام فينمدم الفعل في جانبه (ألا ترى )أن في قتل المه لا يكون هو ضامنا شيأ لهذا المني وان كان لا يسمه الاقدام على القتل ففي قتل الصيد أولى ووجه الاستحسان أن قتل الصيد منه جناية على احرامه وهو بالجناية على احرام نفسه لا يصلح أن يكون آلة لفيره فاما قتل المسلم فجناية على المحل وهو يصلح أن يكون آلة للمكره في ذلك حتى أن في حق الاثم لما كان ذلك جناية على حق دينه وهو لايصاح آلة لغيره في ذلك اقتصر الفعل عليه في حق الانم «توضيحه أنه لما لم يجب على الآص هنا شئ فلولم نوج الكفارة على القاتل كان تأثير الاكراه في الاهدار وقد مينا أنه لا تأثير للاكراه في الاهدار ولا في تبديل محل الجناية وان كانا محر مين جميعا فعلى كل واحد منهما كفارة أما على المكره فلانه لو باشر قدل الصيد بيده لزمته الكفارة فكذلك اذا باشر بالاكراه وأما المكره فلانه في الجناية على احرام نفسه لا يصلح آلة لفيره ه يوضعه اله لاحاجة هنا الى نسبة أصل الفعل المالمكره في انجاب الكعارة عليه فكفارة الصيد تجب على المحرم بالدلالة والاشارة وأن لم يصر أصل الفعل منسوبا اليه فكذلك هنا وبه فارق كفارة القتل اذا كان خطأ أوشبه عمد فانه يكون على المكره دون المكره عنزلة ضمان الدية والقصاص لان تلك الكفارة لاتجب الاعباشرة القتل ومن ضرورة نسبة المباشرة الى المكره أن لا بقى فعل فى جانب المكره وهنا وجوب الكفارة لا يعتمد مباشرة القتل فيجوز انجابه على المكر وبالمباشرة وعلى المكره بالتسبيب ولان السبب هنا الجناية على الاحرام وكل واحمد منهما جان على احرام نفسه فأما هناك فالسبب هو الجناية على المحل والمحل واحدد فاذا أو جبنا الكفارة با ، تبارها على المكر ه قلنا لا يجب على المكره ولو توعده بالحبس وهما محرمان فني القياس تجب الكمارة على الة تل دون الآمر لان قتل الصيد فعل ولا أثر للا كراه بالحبس في الافعال وفي الاستحسان على كل واحد منهما الجزاء أما على القاتل فلا يشكل وأما على المكره فلان تأثير الاكراه بالحبس أكثر من تأثير الدلالة والاشارة واذا كان الجزاء بجب على المحرم بالدلالة

والاشارة فبالاكراه بالحبسأولى ولوكانا حلالينفى الحرموقد توعده نقتل كانت الكفارة على المكره لان جزاء الصيد في حكم ضمان المال ولهذا لا يتأدى بالصوم فلا تجب بالدلالة ولا تتمدد سمدد الفاعلين وهذا لان وجوبها باعتبار حرمة المحل فيكون بمنزلة ضمان المال وذلك على المكره دون المكره عند النهديد بالقتل وان توعده بالحبس كانت الكفارة على القاتل خاصة عنزلة ضمان المال وعنزلة الكفارة في قبل الآدمي خطأ ولو أن رجلا وجب عليه أمر بمروف أو نهى عن منكر فخاف ان فعل أذيقتل وسعه أن لا يفعل وان فعل فقتل كان مأجـورا لان الامر بالمروف والنهى عن المنكر فرض مطلقاً قال الله تعـ الى وأمر بالممروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك الآبة والترك عند خوف الهلاك رخصة قال الله تمالي الأأن تتقوا منهم تقاة فان ترخص بالرخصة كان في سمة وان تمسك بالمزعة كانمأجورا وذكر في السير الكبيرأن المسلم اذا أراد أن يحمل على جمم من المشركين وهويملم أنه لا ينكي فيهم وأنه يقتل لم يسمه ذلك لانه يكون ملقيا نفسه في التهاكمة من غير فائدة ولوأراد أن عنم قوما من فسقة المسلمين عن منكر اجتمعوا عليه وهو يعلم أنهم لا عتنمون بسببه وانهم تقتلونه فأنه يسمه الاقدام على ذلك لان هؤلاء يمتقدون الاسلام فزجره اياهم يؤثر فيهم اعتقادا لا محالة وأولئك غـير معتقدين فالشرط أن يذكي فعله فيهم حسا فاذا علم أنه لا يتمكن من ذلك لا يسمه الافدام ولو أكره بالقتل على أن يزنى لم يسمه أن يفعل فان فعل وكان محرما فسد احرامه وعليه الكفارة دون الذي أكرهه لما بينا أن فعله جنابة على احرامه وهو في الجناية على احرامه لا يصاح أن يكون آلة لفيره ولو أكرهت اص أة محرمة بالقتل على الزنا وسمها أن تمكن من نفسها وقد بينا الفرق بين جالبها وجانب الرجل في حكم الائم فأما فساد الاحرام فلا فرق حتى نفسد احرامها وبجب عليها الكفارة دون المكره لان تمكنها من نفسها جناية على احرامها وهي لاتصاح في ذلك آلة للمكره وان لم تفعل حتى تقتل فهي في سمة من ذلك لان حرمة الزنا والجماع في حالة الاحرام حرمة مطلقة فهي في الامتناع تمسك بالدر تةوفى كل موضع من هذه المواضع أوجبنا الكفارة على المكره لا يرجع به على المكره لانه ألزمه كفارة بني بها ولو رجع بها عليه بقضى بها عليه ولا بجوز أن يرجع عليه باكثر بما الزمه وكل أمن أحله الله تعالى مثل ما أحل في الضرورة من الميتة وغميرها والفطر في المرضوالسفر فلم يفعل حتى مات أوقتل فهو آنم وكل أمر حرمه الله تعالى ولم

يجي فيه احلال الاأن فيه رخصة فأبي أن يأخذ بالرخصة حتى قتل فهو في سمة لان هذا اغرار بالدينوايس في الاول اغرار بالدين (ألا ترى) أن محرما لو اضطر الى ميتة والى ذمح صيدحل له عندنا أكل الميتة ولم يحل له ذمح الصيد ما دام يجد الميتة لان الميتة حلال في حال الضرورة والصيد جاء محر يمه على المحرم جلة ولانه لوذ بح الصيد صار ميتة أيضا فيصيرهو جامعا بين ذمح الصيد و تناول الميتة واذا تناول الميتة كان ممتنما من الجناية على احرامه بقتل الصيد و الحل لا جل الضرورة فان كانت الضرورة ترتفع باحدها لم يكن له أن مجمع بينهما ولو قبل لوجل دلنا على مالك أولنقتانك الم يفمل حتى قتل لم يكن آنما لانه قصد الدفع عن ماله وذلك عزيمة قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد ولان في دلالته اياهم عليه اعامة لهم على معصية الله تعالى وقد قال الله تعالى ولا تعانى ولا تعانى ولا تعانى ولا تعانى المه متلفين وان دلهم حتى أخذوه ضمنو اله لان بدلالته لا يخرجون من أن يكونوا غاصبين لماله متلفين فعليهم الضمان والله أعلم بالصواب

# حرو باب اللمان الذي يقضى به القاضي ثم يتبين أنه باطل كان

(قال رحمه الله) واذا ادعت اصرأه على زوجها قذفا وجعده الرجل فأقامت عليه البينة بذلك وزكوا في السر والملانية وأمر القاضى الزوج أن يلاعنها فأبي أن يفعل وقال لم أقذفها وقد شهدوا على بالزور فان القاضى بجبره على الله ان ومجسه حتى يلاعن لانه ممتنع من ايفاء ما هو مستحق عليه فيحبسه لاجله ولا يضر به الحد وقد بينا هذا في الطلاق فان حبسه حتى يلاعن أو هدده بالحبس حتى يلاعن وقال أشهد بالله انى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا قاله أربع مرات ثم قال ولعنة الله علي آن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا والتعنت المرأة أيضا وفرق القاضى بينهما ثم ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف أو بطلت شهادتهم بوجه من الوجوه فان القاضى ببطل اللمان الذي كان بينهما وببطل الفرقة ويردها اليه لانه سين أنه قضى بفير حجة والقضاء بغير حجة باطل مردود ولا يقال فقد أقر بالقذف بالزنا في شهادات اللمان لان ذلك كان باكراه من القاضى اياه على ذلك والاكراه بالحبس على أن يقر بانه قذف هذا الرجل فاقر بذلك لم يلزمه بهذا الاقرار (ألا ترى) انه لو هدده بالحبس على أن يقر بانه قذف هذا الرجل فاقر بذلك لم يلزمه بهذا الاقرار شي فكذلك هنا فان نيل ذاك اكراه بالباطل وهذا اكراه بحق بذلك لم يلزمه بهذا الاقرار شي فكذلك هنا فان نيل ذاك اكراه بالباطل وهذا اكراه بحق

قلنا هذا اكراه عق ظاهرا فأما اذا تبين أن الشهود عبيد فقد ظهر أن الاكراه كان بالباطل حقيقة ولو كان القاضي لم يحبسه حتى يلاءن ولم يهدده بحبس ولكنه قال قد شهدوا عليك بالهذف وقضيت عليه ك باللمان فالنمن ولم بزده على هذا فالتمن الرجل كما لو وصفت لك والتمنت المرأة وفرق القاضي بدنهما تم ظهر أن الشهود كانوا عبيدا فأبطل شهادتهم فأنه عضى اللمان بين الزوج والمرأة وتمضى الفرقة وتجملها بائنا من زوجهالان القاضى لم لم مدده تحبس ولاغيره حتى قال أشهدكم بالله ابى لمن الصادقين فيما رميها به من الزنا كان هذا اقر ارا منه بانه قذفها بغير اكراه فيلزمه ماأفر به من ذلك ويصير كانه أقر تقذفه اياها بمد ما جحد ثم النمن ثلاث مرات وفرق القاضي مينهما فيكون ذلك نفر نقا صحيحا باعتبار حجة شرعة (ألا نرى) انه لو قال له القاضي قد شهدوا عليك انك قذفت هذا الرجل بالزنا وقد قضيت عليك بالحد فقال القضى عليه أجل قد قدفته بالزمائم علم أن شهادة الشهود باطلة ضرب الحد لاقراره على نفسه بالقذف ولو قال قد شهد عليك الشهود بالقذف فلتقرن بذلك أولا حبسنك ثم علم أن شهادة الشهود باطلة لم يكن عليه حد باقراره انه قذفه لانه كالدمكرهاعلى ذلك فكذلك ما وصفنا من حكم التفريق بسبب اللمان ولو لم يظهر أن الشهود عبيد ولكنهما يعلمان أنهم شهدوا عليهما نزور فالتعنا وفرق القاضي مينهماكان قضاؤه نافذا ظاهرا وباطنافي قول أبى حنيفة وأبي بوسف الاول رحمهما الله وفي قول أبي بوسف الآخر وهو قول مجمدر حمهما الله لاينفذ قضاؤه باطنا وقد بداهذا فى كتاب الرجوع عن الشهادات والله أعلم بالصواب

### م المجر الحجر الحجر

(قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الأنة وغر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله املاء إعلم بان الله تمالي خلق الورى وفاوت بينهم في الحجي فجمل بعضهم أولى الرأى والنهي ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجي وجمل بعضهم مبتلي ببعض أصحاب الردي فيما يرجع الى معاملات الدنيا كالمجنون الذي هو عديم العقل والمعتوه الذي هو ناقص العقل فاثبت الحجر عليهما عن التصرفات نظرا من الشرع لهما واعتبارا بالحجر الثابت على الصغير في حال الطفولية بسبب عدم العقل بعد ماصار مميزا بسبب نقصان العقل وذلك منصوص عليه في الكتاب فيثبت الحجر في حق المعتوه والمجنون استدلالا بالنصوص

بطريق التشبيه لان حالهما دون حال الصبي فالصي عديم المقل الى الاصابة عادة والمجزون عديم المقل الى الاصابة عادة ولهذا جاز اعتاق الصي في الرقاب الواجبة دون المجنون فأما اذا المن عافلا فلا حجر عليه بعد ذلك على ماقال أبو حنيفة رحمه لله الحجر على الحرباطل ومراده اذا بلغ عاقلا وحكى عنه أنه كان يقول لا يجوز الحجر الاعلى الله على اللفتى الماجن وعلى المتطبب الجاهل وعلى المكارى المفلس لما فيه من الضرر الفاحش اذا لم يحجر عليهم فالمفتى الماجن بفسد على الناس دينهم والمتطبب الجاهل يفسد أبدانهم والمكارى المهلس تاف أموالهم فيمتنون من ذلك دفعا للضرر فان الحجر في اللغة هو المنع والاختـ الاف بين العاماء رحمهم الله ورأى هذا في فصلين أحدهما الحجر على السفيه المبذر والآخر الحجر على المدون بسبب الدين والسفه هو العمل بخلاف موجب الشرع وهو انباع الهوى وترك مايدل عليه العقل والحجي وأصل المسامحة في التصرفات والبر والاحسان مندوب اليه شرعا ولكن بطريق الهه والتبذير مذموم شرعا وعرفا ولهذا لاتنعدم الاهلية بسبب السفه ولا مجمل السفه عذرا في اسقاط الخطاب عنه بشي من الشرائم ولا في اهدار عبارته فيا قربه على نفسه من الاسباب الموجبة للقموية وقال أبو حنيفة رحمه الله لابجوز الحجر عليه عن النصرفات بسبب السفه أيضا وقال أبو بوسف ومحمد والشانعي رحمهم الله بجوز الحجر عليه مذا السبب عن التصرفات المحتملة للفسيخ الا أن أبا يوسف ومحمدا رحمهما الله قالا ان الحجر عليــ ه على سبيل النظر له وقال الشافعي على سدبهل الزجر والعقوية له ويتبين هذا الخلاف بينهم فما أذا كان مفسدا في دينه مصاحا في ماله كالفاسق فعند الشافعي رحمه الله محجر عليه مهذا النوع من الفساد بطريق الزجر والعقوبة ولهـذا لم يجعل الفاحق أهلا لاولاية وعندهما لابحجر عليه فالفاسق عند أصحانا جميما رحمهم الله أهل للرلابة على نفسه على العموم وعلى غيره اذا وجد شرط تمدى ولاته لغيره أما من جوز الحجر على السفيه فقد احتج بقوله تعالى فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضميفا أو لا يستطيع أن عل هو فليملل وليه بالعدل وهو تنصيص على أن اثبات الولاية على السفيه وأنه مولى عليه ولا يكون ذلك الا بعد الحجر عليه وقال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أو الكم الى أن قال واكسوهم وهذا أيضا تنصيص على البات الحجر عليه بطريق النظر له فازالولى الذي ساشر التصرف في ماله على وجه النظر منه له وروى ان حبان سمنقذ الانصاري رضي الله عنه كان يغبن في البياعات لا مة أصابت رأسه فسأل أهله رسول الله

صلى الله عليه وسلم أن محجر عليه فقال انى لاأصبر عن البيم فقال عليه الصلاة والسلام اذا بايمت فقل لاخلابة ولى الخيار ثلاثة أيام فلو لم يكن الحجر بسبب التبذير في المال مشروعا عرذا لما سأل أهله ذلك ولما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عبد الله بن جه غر رضي الله عنه كان يفني ماله في اتخاذ الضيافات حتى اشترى دارا للضيافة بمائة ألف فبلغ ذلك على أن أبي طالب رضي الله عنه فقال لا آتين عمان ولا سألنه أن محجر عليه فاهم بذلك عبد الله رضى الله عنه وجاء الى الزبير رضى الله عنه وأخبره بذلك فقال اشركني فيها فأشركه ثم جاء على الى عنمان رضى الله عنه وسأله أن محجر عليه فقال كيف أحجر على رجل شريك الزبير وأنما قال ذلك لان الزبير رضي الله عنه كان ممروفا بالكياسة في النجارة فاستدل وغبته في الشركة على أنه لاغبن في تصرفه فهذا اتفاق منهم على جواز الحجر بسبب التبذير فان على ارضى الله ءنه سألوعمان رضي الله عنه اشتفل ببيان المذر واهتم لذلك عبد الله رضي الله عنه واحتال الزبير لدفع الحجر عنه بالشركة فيكون اتفاقا منهم على جواز الحجر بهذا السبب وان عائشة رضي الله عنها كانت تنصدق عالها حتى روى أنها كان لها رباع فرمت ببيم رباعها لتتصدق بالنمن فبلغ ذلك عبدالله بن الزبير فقال لتنترين عائشة عن بيم رباعها أو لاحجر ن عليها والممنى فيه أنه مبذر في ماله في كمون محجورا عليه كالصي بل أولى لان الصي انما يكون محجورا عليه لتوهم النبذر منه وقد تحقق التبذير والاسراف هنا فلان يكون محجورا عليه أولى وتحقيقه وهو أن للصي ثلاثة أحوال حال عدم المقل وحال نقصان المقل بعد ما صار مميزا وحال السفه والتبذير بعد ما كمل عمله بانقارب أو ان بلوغه تم عدم المقل و نقصانه بعدالبلوغ يساوى عدم المقلونقصانه قبل البلوغ في استحقاق الحجر به فكذلك السفه والبلوغ يساوى السفه قبل البلوغ بمد كمال المقل في استحقاق الحجر به وكان هذا الحجر بطريق النظر له لان التبذير وان كان مذموما فهو مستحق النظر باعتبار أصل ديه ( ألا ترى ) ان المفو عن صاحب الكبيرة حسن في الدنيا والآخرة وذلك يكون نظراً له والدليل عليه أن في حق منع المال بجمل السفه بمد البلوغ كالسفه قبل البلوغ بالقياس على عدم المقل ونقصان المقل وكان منع المال بطريق النظر له فكذلك الحجر عليه عن التصرف لأن منع المال غير مقصود لمينه بل لانقاء ملكة ولا محصل هذا القصود مالم نقطع لسانه عن ماله تصرفا فاذا كان هو مطلق التصرف لايفيد منع المال شيأ واغا يكون فيه زيادة مؤنة و تكان على الولى في حفظ ماله

الى أن يتلفه يتصرفه وأما أبو حنيفة رحمه الله فاستدل يقوله تمالي ولا تأكاوها اسرافاويدارا ان يكبروا فقد نهى الولي عن الاسراف في ماله مخافة أن يكبر فلا سبقي له عليــه ولاية والتنصيص على زوال ولايته عنه بعد الكبر يكون تنصيصا على زوال الحجر عنه بالكبرلان الولاية عليمه للحاجة وأنما تنمدم الحاجمة أذا صار هو مطلق التصرف بنفسه ولما سئل أبو حنيفة رحمه الله عن هذه المسئلة استدل با يات الكفارات من الظهار والقتل وغيرها فني هذه العمومات بيان أنهذه الكفارات تجب على كل من يتحقق منه أسبابها شرعاسفيها كان أو غير سفيه وارتكاب هذه الاسباب اختيارا نوع من السفه فدل آنه مع السفه يتصور منه السبب الموجب لاستحقاق المال ومن ضرورته أن لا يمنع من أداء مالزمه شرعا وبه يتبين ان الحجر عن التصر فات ايس فيه كثير فائدة لتم كنه من اتلاف جميم ماله بهذه الاسباب والمعنى فيه أنه حر مخاطب فيكون مطلق النصرف في ماله كالرشيدوفي هذين الوصفين إشارة الى أهلية التصرف والمحلية فيه لان بكونه مخاطبا تثبت أهلية التصرف فان التصرف كلام ملزم وأهلية الكلام بكونه مميزا والكلام المميز ينفسه بكونه مخاطبا والمحلية نثبت بكونه خالص ملكه وذلك يثبت باعتبار حرية المالك وبعد ماصدر التصرف من أهله في محله لايمتنع نفوذه الا لمانع والسفه لا يصلح أن يكون معارضًا للحرية والخطاب في المنع من نفوذ التصرف لان بسبب السفه لايظهر نقصان عقله ولكن السفيه يكابر عقله وتنابعه واهوهذا لايكون ممارضا في حق التصرف كالايكون ممارضا في توجه الخطاب عليه بحقوق الشرع وكونه ممافيا على تركه اززوال الحجر وتوجه الخطاب في الاصل بذبني على اعتدال الحال الأن اعتدال الحال باطنا لا يمكن الوقوف على حقيقته فأقام الشرع السبب الظاهر الدال عليه وهو البلوغ عن عقل مقامه تيسيرا على ما هو الاصل انه متى تمذر الوقوف على المعانى الباطنة تقام الاسباب الظاهرة مقامها كما أقيم السير المديد مقام المشقة في جواز الترخص وأقيم حدوث ملك الحل بسبب ملك الرقبة قام حقيقة استمال الرحم بالماء في وجوب الاستبراء ثم هذا السبب الظاهر يقوم مقام ذلك المدنى الخنى فيدور الحبكم معه وجودا وعدما فكمالا يمتبرالرشد قبل البلوغ وانعلم أنه أصاب ذلك في زوال الحجر عنه فكذلك لا يمتبر السفه والتبذير بمد البلوغ في إنبات الحجر عليه (ألا ترى) أن في حكم الخطاب اعتبر هذا المهتى فدار معالسبب الظاهر وهو البلوغ عن عقل وجودا وعدما فكذلك في حكم التصرفات بل أولى لان توجه الخطاب عليه

انما يكون شرعا والله تمالى أعلم محقيقة باطنسه وحكم التصرف بينه وبين العباد لاطريق لهم الى مورفة ما في باطنه حقيقة فلما أقبم هناك السبب الظاهر مقام المهني الخني فهنا أولى والدليل عليه جواز افراره على نفسه بالاسباب الموجبة للمقهوبة واقامة ذلك عليه وتلك المقوبات تندرئ بالشبهات المو بقي السفه معتبرا بعد البلوغ عن عقل لكان الاولى ان يعتبر ذلك فيما يندرئ بالشبهات ولو جاز الحجر عليه بطريق النظر له لكان الاولى أن محجرعايه عن الاقرار بالاسباب الوجبة للمقوبة لان الضرر في هـذا أكثر فان الضرر هنا يلحقه في نفسه والمال تابع للنفس فإذا لم ينظر له في دفع الضرر عن نفسه فمن ماله أولى وما قالا من أن النظر له باءتبار أصل دينه يضعف مهذا الفصل تم هذا النوع من النظر جائز لاواجب كما في العفو عن صاحب الكبيرة ومن أصابهم أن الحجر عليه يجب وأعا يجوز النظر له بطريق لايؤدى الى الحاق الضرريه وهو أعظم من ذلك الظروفي المدار قوله في التصرفات الحاق له بالبهائم والمجانين فيكون الضرر في هدا أعظم من النظر الذي يكون له في الحجر من التصرفات لان الآدى الما باين سائر الحيو انات بالتبار قوله في التصرفات فاما منع المال منه فعلى طريق بمض مشانخنا رحمهم الله هو ثابت بطريق العقو بة عليه ليكون زجر اله عن التبذير والعة وبات مشروعة بالاسباب الحسية فاما اهدار القول في التصر فات فمعنى حكمي والعقوبات مهذا الطريق غير مشروعة كالحدود ولا بدخل عليه استاط شهادة الناذف فأنه متم لحده عندنا ويكون نابعا لمها هو حسى وهو اقامة الجلد لا مقصودا ينفسه وائن ثبت جواز ذلك ولكن لا عكن أنبات المقوية بالقياس بل بالنص وقد ورد النص عنع المال الى أن يؤنس منه الرشد ولا نص في الحجر عليـه عن التصرف بطريق العقوبة فلا شبته بالقياس وهو نظير ما قال أصحابنا رحمهم الله أن البكر ادا كانت مخوفا عليها فلاولى أن يضمها الى نفسه وكذلك الفلام البالغ اذا كان مخومًا عليه فللولى أن يضمه لى نفسه وبال ثبت له حق الحيلولة مينه و بن نفسه في النفرد بالسكني لممنى الزجر لا يستدل به على أنه يسقط اعتبار قوله في التصرف في نفسه نكاحا أو منم المال منه باعتبار بقاء أثر الصي لان العادة ان أثر الصي يبقى زماما في أوائل البلوغ ولهذا لو بلغ رشيدا تم صار سفيها لا عنم المال منه وبان جعل أثر الصي كنفس الصبا في منع المال منه فدلك لا يدل على أن يجمل كذلك في الحجر عليه كما أن المددة تعمل عمل الذكاح في المنع من النكاح دون الفياء الحل بعد البينونة وهذا لان نعمة اليد على المال نعمة

إزائدة وأطلاق اللسان في التصرفات نعمة أصلية فبان جواز الحاق ضرر يسدير مه في منم نعمة زائدة لنوفر النظر عليه لا يستدل على أنه يجوز الحاق الضرر العظيم به يتفويت النعمة الاصلية لمنى النظر له فاماالا يات نقيل الراد بالسفيه الصفير أو المجنون لان السفه عبارة عن الخفة وذلك بانمدام المقل ونقصانه وعليه يحمل قوله تدالي فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفًا أي صنيا أو مجنونا وكدلك قوله تعالى ولا تؤنوا الـــفهاء أموالكم اما أن يكون الراد الصبيان أو المجانين مدابل اله لا يثبت و لا مة الولى عليه ومن يوجب الحجر على السفيه تقول ان ولاية الولى تزول عنه بالبلوغ عن عقر على ما يده أو المراد نهى الازواج عن دفع الال الى النساء وجمل التصرف اليهن كما كانت المرب تفعله (ألا ترى) أنه قال وأمو الكم وذلك متناول أموال المخاطبين عهذا النهي لاأموال السفهاء وحديث حبان بن منقذ دليلنا ذكر أبو يوسف رحمه الله في الاماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم بحجر عليه وعلى الرواية الاخرى أطلق عنه الحجر لقوله لاأصبر عن البيع ومن يجعل السفه موجباً للحجر لايقول يطلق عنه الحجر بهذا القول فمرفنا أن ذلك لم يكن حجرا لازما وحديث عبد الله بن جمفر رضى الله عنه دليانا أيضا لان عنمان رضي الله عنه امتنع من الحجر عليه مع سؤال على رضي الله عنه وأكثر ما فيه أنه لم يكن في النصر ف غبن ذلك حين رغب الزبير رضي الله عنه في الشركة ولكن البذر وان تصرف تصرفاواحدا على وجه لاغبن فيه فانه بحجر عليه عند من يرى الحجر فلما لم محجر عليه دل ان ذلك على سببل التخويف وحديث عائشة رضى الله عنهادليلنا فانه لما بلفها قول ابن الزبير حلفت أن لا يكلم ابن الزبير أبدا فان كان الحجر حكم شرعيا لما استجازت هــذا الحاف من نفسها مجازة على قوله فيما هو حــكم شرعي وبهذا بتبين أن الزبير انما قال ذلك كرامة أن يفني مالها فنبتلي بالفقر فتصير عيالا على غيرها بمد ماكان يمولها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصير الى هذا أولى ليكون أبعد عن نسبة السفه والتبذير الى الصحابة رضى الله عنهم فان بلغ خمسا وعشرين سنة ولم يؤنس منه الرشد دفع المال اليه في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال بو يوسف ومحمد رحهما الله لم يدفع المال اليه مالم يؤنس منه الرشد لقوله تمالى فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم فهذه آبة محكمة لم بذ خها شي فلا بجوز دفع المال اليه قبل ايناس الرشدمنه (ألا ترى) أن عند البلوغ اذا لم يؤنس منه الرشد لابدفع المال اليه بهذه الآية فكذلك اذا بلغ خمسا وعشرين لان السفه يستحكم بمطاولة المدة ولان

السفه في حكم منع المال منه بمنزلة الجنوزوالمته وذلك بمنع دفع المال اليه بعد خمس وعشرين سنة كما قبله فكذلك السفه وأبو حنيفة استدل بقوله تمالي ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ممناء أذ يكبروا يلزمكم دفع المال البهم وقال الله تمالى وآنوا اليتامى أموالهم والراد البانغين فهذا تنصيص على وجوب دفع الاله بعد البلوغ الا أنه قام الدليل على منع المل منه بعد البلوغ اذا لم يؤنس رشده وهو ما للوا فان الله تعالى قال حتى اذا باغوا النكاح فان آنستم منهم رشداوحرف الفاء لاوصل والتمقيد فيكون بين الدفع المال اليه عتيب البلوغ بشرط ابناس الرشد وما يقرب من البلوغ في مهنى حالة البلوغ فأما اذا بعد عن ذلك نوجوب دفع المال اليه مطنق ما تلونا غير مماق بشرط ومدة البلوغ بالسن عمانية عشر سنة تقدرنا مدة القرب ه: ٨ بسم منين اعتبارا عدة النميز في الابتداء على ماأشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مروهم بالصلاة أذا بلغواسها ثم قد بينا أن أثر الصابيق بعد البلوغ الى أن عضى عليه زمن وقاء أثر الصباكبقاء عينه في منع المال منه ولا سبق أثر الصبا بعد ما بلغ خمسا وعشرين سنة لطاول الزمان به منذ بلغ ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله لو بلغ رشيدا ثم صار سفيها لم عنم منه أمال لان هذا ليس بأثر الصبا فلا يعتبر في منم المال منه أو منم المال كان على مبيل التأديب له والاشتفال بالتأديب مالم ينقطع رجاء انتأديب فاذا بان خمسا وعشرين منة ولم يؤنس رشده فقد انقطع رجاء التأديب لانه يتوهم أن يصير جدا لان البلوغ بالانزال بمدانلتي عشرة سنة يتحقق فادا أحبل جاريته وولدت استة أشهر ثم ان ولده أحبل جاريته به د انتى عشر سنة وولدت استة أشهر صار الاول جدا بعد نمام خس وعشرين سنة ومن صار فرده أصلا فقد تناهى في الاصلية فاذا لم يؤنس رشده عرفنا أنه انقطم منه رجاء التأديب فلا مهنى لمنه المال منه بعد ذلك والى هـ ذا أشار في الكناب فقال أرأيت لو بلغ ستين سنة ولم يؤنس منه الرشد وصار ولده قاضيا أو نافلته أكان بحجر على أبه وحده ويمتنع المال منه هذا قبيح ثم يقول بمد تطاول الزمان به لابد أن يستفيد رشدا اما بطريق التجربة أوالامتحان وان كان منم المال عنه بطريق المةوية وقد عكنت شبهة باصابة نوع من الرشد والمقوية تسقط بالشهة وان كان هذا حكما ثابتا بالنص غير معقول العنى فقوله رشدا منكر في موضع الاثبات والذكرة في موضم الاثبات تخص ولا تم فاذا وجد رشد ما فقد وجد الشرط فيجب دفع الله وهذا معني مأنقل عن مجاهد رحمه الله في معني قوله فان آنستم منهم رشدا

أى علا لانه بالمدل محصل له رشد ما وفي الكتاب تتبع على أبي حنينة رحمه الله بقوله أي فاعدة في منع المال منه مع اطلاق التصرف وفي منع المال منه زمانا ثم الدفع اليه قبل ايناس الرشد منه وقدأ وضحنا الفرق لابي حنيفة رحمه الله عاذكر نائم السفيه انماسد ماله عادة في التعمر فت التي لا تم الا بالبات الدعلى المال من اتخاذ الضيامة أو المبة أو الصدقة فاذا كانت مده مقصورة عن المال لا يمكن من منه أد هذه التصرفات فيحصل القصود عنم المال منه وان كان لا محجر دايه ثم اذا باغ سفيها عند محمد رحمه الله يكون محجورا عليه مدون حجر اله ضي وقال أبو بوسف رحمه الله لا يصير محج راعايه مالم محجر عايه القاضي وكدلك لوبانغ رشيدا ثم صار سفيها فمحمد يقول قد قامت الدلالة لنا على أن السفه في نبوت الحجر به نظير الجنون والدنه والحجر يثبت بهما من غير حاجة الى قضاء القاضي فكذلك في السفه وقاس الحجر بسبب الصفر والرق وأبو بوسف يقول الحجر على السفيه لمنى النظر له وهو مترددين النظر والضرر فني أنقاء أنلك له نظروفي أهدار قوله ضرر وعثل هذا لا يترجح أحد الجاجبن منه الا يقطاء القاضي ٥ توضيحه از السفه ليس بدئ محسوس و أعايستدل عليه بان يفين في النصر فات وقد يكون ذلك للسفه وقد تكوزجبلة لاستجلاب قلوب المجاهرين فاذا كان مختبلا مترددا لاشت حكمه الا يقضاء القاضي مخلاف الصغر والجنوز والعبد ولان الحجر مهذا السبب مختلف فيه بين الملما، رحمم الله فلا شبت الا نقضاء الناضي كالحجر بسبب الدين والسكلام في الحجر بسبب الدين في وضمين أحدهما أن من ركبته الديون اذا خيف أن ياجي ماله بطريق الاقرار نطاب الفرماء من القاضي أن محجر عليه عند أبي حنيفة رحمه الله لا محجر عليه القاضي وعندهما بحجر عليه و بعد الحجر لا منفذ تصرفه في المال الذي كان في يده عند الحجر وتنفذ تصرفاته فما يكتسب ون الال بعده وفي هذا الحجر نظر للمسلمين فاذا جاز عندهما الحجر عليه بطريق النظر فكذلك بحجر لاجل النظر لاء المين وعند أبي حنيفة لايحجر على الديون نظر اله فكذلك لا محجر عليه نظر الافرماء ولمافي الحيلولة بينه وبين التصرف في ماله من الضرر عليه وأنما بحوز النظر المرمائه بطريق لا يكوزفه الحاق الضرريه الانقدرماورد الشرع بهوهو الحبس في الدين لاجل ظامه الذي تحتق بالامتناع من قضاء الدين مع تمكنه منه وخوف التلجئة ظلم موهوم منه فلا بجل كالمتحقق ثم الضرر عليه في اهدار قوله فوق الضرر في حبسه ولا يستدل بثبوت الادنى على ثبوت الاعلى كما في منع المال من السفيه مع الحجر عليه مم

هذا المجر عندهما لاشبت الا يقضاء القاضي ومحمد رحمه الله نفرق ببن هـذا وبين الاول فيقول هنا الحجر لاجل النظر للفرماء فيتوقف على طابهم وذلك لا يم الا نقضاء القاضي له والحجر على السفيه لاجل النظر له وهو غير هوقوف على طلب أحد فيثبت حكمه مدون القضا، والفصـل الثاني أنه لا بناع على المـديون ماله في قول أبي حنيفة رحم، الله المروض والمقار في دلك سوا. لامبادلة أحداانقد من بالآخر المقادى أن يفعل ذلك استحسانا لقضاء ديه وقال أبو بوسف ومحمد بديم عليه ماله فيقضي ديه غمه لحديث معاذ رضي الله عنه فاله ركته الديون فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله وقسم نمنه بين غرما مه الحصص وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه في خطبته أيها الناس ايا كم والدين فان أوله هم وآخره حزن وان اسيفم جهيد قدد رضي من دينه وأمايته ان تقال سبق الحاج فادان ممرضا فأصبح وقد دين مه ألا انى بائم عليه ماله فقامم عنه بين غرمائه بالحصص فمن كان له عليه دين فليفد ولم بذكر عليه أحد من الصحابة فكان هذا اتفاقا منهم على أنه يباع على المديون ماله والمعنى فيه أن بيع المال لقضاء الدين من عنه مستحق عليه بدليل أنه محبس أذا امتنع منه وهو مانجزى فيه النيابة والاصل أن امتنع عن أيفاء حق مستحق عليه وهو مما بجزي فيه النيابة ناب القاضي فيه منابه كالذي اذا أسلم عبده فأبي أن يدمه باعه القاضي عليه بهذا والتميين بمد مضى المدة اذا أبي أن يفارقها ناب القــاضي منامه في التفريق بينهما وهــذا بخلاف المديون أذا كان مـسرا فان القاضي لا يؤاجره ليقضي دينه من أجرته وكذلك لا يديم ما عليـه من ثياب بدنه لان ذلك غير مستحق عليه مدايل انه لا محبسه لاجله وكذلك الدين اذا وجب على اصرأة فان القاضي لا بزوجها ليقدي لدين من صداقها لأن ذلك غير مستحق عليها بدليل الها لا تحبس لتباشر ذلك بنفسها فلا ينوب القاضي فيمه منامها وأبو حنيفة رحمه الله استدل بقوله تمالي لاتاً كاوا أو الكم بين كم بالباطل الاأن تكون تجارة عن تراض . كم وبع المال على المديون بفير رضاه ليس بتجارة عن تراض وقان عليه الصلاة والسلاملا يحل مال اصرى مسلم الا بطبه نفس منه ونفه لا تطيب ببيم القاضي ماله عليه فلا ينبغي له أن يفعله لهذا الظاهر والمدني فيه ان بيم المال غير مستحق عليه فلا يكون لاقاضي أن يباشر ذلك عند امتناءه كالاجارة والتزويج بيان الوصف أن المستحق عليه قضاء الدين وجهة بيم المال غيرمتمين لقضاء الدين فقد يتم كمن من قضاء الدين بالاستيهاب والاستقراض وسؤال الصدقة من الناس فلا يكون

للقاضي تميين هــذه الجهة عليه عباشرة بيم ماله والدليـل عليه أنه يحبسه بالانفاق وقد ورد الأثر به على ماروى أن رجلا من جهينة أغتق شقصا من عبد بينه و بين غيره فحبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى باع غنيمة له وضمن نصيب شريكه ومحن نعلم أنه ماحبسه الا بعد عامه بيساره لان ضمان المعتق لا يجب الا على الموسر ومع ذلك اشتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبسه حتى باع نفسه فعرفنا أن المديون محبس لقضاء الدين ولو جاز للقاضي بيم ماله لم يشتفل محبسه لما في الحبس من الاضرار به وبالفرماء في تأخير وصول حقهم اليهم فلا مهنى للمصير اليه بدون الحاجة وفي أنفاق العلماء رحمهم الله على حدسه في الدين دليل على أنه ليس للقاضي ولاية بم ماله في دينه وهدا مخلاف عبد الذمي اذا أسلم لازعند اصرار الولى على الشرك اخراج العبد عن ملكه مستحق عليه بمينه فينوب القاضي منا به وكذلك في حق المنين المحقق عجزه عن الامساك بالممر وف فالتسر بحمستحق عليه بمينه فأمامبادلة أحد النقدين بالآخر بان كان الدين عليه درا هم وماله دنانير فني القياس ليس للقاضي أن يباشر هــده المصارفة لما بينا أن هذا الطريق غيرمتميز لماهو مستحق عليه وهو قضاء الدين وفي الاستحسان يفعل ذلك لان الدراهم والدنانير جندان صورة وجنس واحدمهني ولهذا يضم أحدها الى الآخر في حكم الزكاة ولو كان ماله من جنس الدين صورة كان القاضي أن يقضي دينه به فكذلك اذا كان مله من جنس الدين ممنى \* فان قبل فعلى هذا بنبنى أن يكون لصاحب الدين ولاية الاخذ من غير قضاء كما لو ظفر بحبس حقه وبالاجماع ليس له ذلك قلنا لانهما جنسان صورة وان كانا جنسا واحدا حكما ولانمدام المجانسة صورة لانفرد صاحب الدين آخذه لان فيـه معنى البادلة من وجه ولوجود المجانـة معنى قلنا للقاضي أن نقضي دنه به ه يوضعه از من الملهاء من يقول اصاحب الدين أن يأخذ أحد النقدين بالآخر من غير قضاء ولا رضا وهو قول ابن أبى له لى رحمه الله والقاضى عبهد فجمانا له ولاية الاجتهاد هنافي مبادلة أحدد النقدين بالآخر لقضاء الدين منه ولابوجد هذا المهنى في سائر الاموال وفيه اضرار بالمدون من حيث الطال حقه عن عين ملكه وللناس في الاعيان اغراض ولا مجوز للقاضي أن ينظر لفرمائه على وجه يلحق الضرر به فوق ما هو مستحق عليه ثم هذا المهني لا يوجد في النقود لأن المقصود هناك المالية دون المين وأما تأويل معاذ رضي الله عنــ فنقول انما باعرسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بسؤاله لانه لم يكن في ماله وفاء بدينه فسأل رسول

الله صلى الله عليه وسلم أن يتولى بم ماله لينال ماله بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير فيه وفاء بديونه وهذا لان عندهما أص القاضي الديوز بيم ماله أولا فاذا امتنم في نند بيم ماله ولا يظن عماذ رضى الله عنه أنه كان يأبي أصرر سول الله صلى الله عليه و-لم اياه بديم ماله حتى محتج ببيمه عليه بفير رضاه فانه كانسمحا جوادا لاعنم أحدا شأ ولاجله ركبته الديون فكيف يمتنع من قضاء دينه بماله بعد أصرر سول الله صلى الله عليه وسلم والشهور في حديث أسيفم رضى الله عنه أن عمر رضى الله عنه قال أنى قاسم ماله بين غرا أنه فيحمل على أنه كان ماله من جنس الدين وان ثبت البيم فأعا كان ذلك برضاه ( ألا ترى ) ان عندها القاضى لايبيمه الا عندطلب الفرماء ولم بنقل أن الفرماه طالبوه بذلك وأعا المنقول أنه التدأهم بذلك وأمرهم أن يفدوا اليه فدل انه كان ذلك برضاه ثم قد تم الكتاب على قول أبي حنيفة رحمه الله وأنما النفريم بمد هذا على قول من برى الحجر فنقول بين من يرى الحجر بسبب السفه اختلاف في صفة الحجر فعلى قول الشافعي رحمه الله الحجر به عنزلة المجر بسبب الرقحتي لا ينفذ بعد الحجر شيء من تصرفاته سوى الطلاق لان الدفه لا يزيل الخطاب ولا مخرجه من أن يكون أهلا لالتزام العقوبة باللسان باكتماب سبهما أو بالاقراريها عنزلة الرق فكما أن بعد الرق لا ينفذ شي من تصرفاته سوى الطلاق فكذلك بعد الحجر بسبب السفه وأبو يوسف ومحمد قالا المحجور عليه بسبب السفه في التصرفات كالهازل يخرج كلامـه على غير مهج كلام المقلاء لقصده اللمب مه دون ماوضع الكلام له لالنقصان في عقله فكذلك السفيه يخرج كلاه\_ه في التصرفات على غير نهج كلام المقلاء لأتباع الهوى ومكابرة المهقل لالنقصان في عقله وكل تصرف لا يؤثر فيه الهزل كالنكاح والطلاق والمتاق لا يؤثر فيه السفه ولا يجوز أن يجمل هذا نظير الحجر بسبب الرق لان ذلك الحجر لحق الفير في المحل الذي يلاقيه تصرفه حتى فيما لاحق للفيرفيه يكون تصرفه نامذا وهنا لاحق لاحد في المحل الذي يلاقيه تصرفه ثم على مذهبهما القاضي ينظر فيما باع واشترى هـذا السفيه فأن رأي اجازته أجازه وكان جائزا لانمدام الحجر قبل القضاء عند أبي يوسف رحمه الله ولاجازة القاضي عند محمد رحمه الله فان حاله لا يكون دون حال الذي لم يبلغ اذا كان عاقلا وهناك اذا باع واشترى وأجازه القاضي جاز وهذا لأن الحجر عليه لمني النظر ورعا يكون النظر له في اجازة هذا التصرف فلهذا نفذ باجازة القاضي سواء باشره السفيه أو الصي العافل قال وهما

سواء في جميم الاشياء الا في خصال أردم أحدها لا يجوزلومي الاب أن يدم شيأ من مال هذا الذي بلغ وهوسفيه الا بامر الحاكم ويجوزله البيم والشراء على الذي لم يبلغ لاز ولاية انوصى عليه ابنة الى وقت البلوغ (ألاترى) أنه ينفرد بالاذن له والحجر عليه وأنه قائم مقام الاب في ذلك واللب ولاية على ولده ما لم يبلغ فاما بعد ما بلغ عاقلا لا يبقى للوصى عليه ولاية أما عند أبي توسف فلانه صار ولى نفسه ما لم محجر عليه القاضي ومن ضرورة كونه ولى نفسه التفا، ولا ية الوصى عنه وأما عند محمد فلان البلوغ عن عقل مخرج له من أن يكون مولى عليه و شبتله الولاية على نفسه ( ألابرى )ان لم ني النظر له امتنع سوت أحد الحكمين وهو أبوت الولاية له في التصرفات يفسه ولا يتحقق مثل ذلك النظر في ابقاء ولاية الولى عليه تم ند مينا أن تأثير السفه كنائير الهزل ولا أثر للمزل في اثبات الولاية عليه للوصى وللهزل تأثير في ابطال تصرفه فالمذالا بجوز تصرف الوصى عليه الا أن يأمره الحاكم بذلك فحنذذ يقوم هر في النصر ف له مقام القاضي ومملوم أن القاضي اذا حجر عليه لا يتركه ليموت جوعا ولكن يتصرف له فيما يحتاج اليهور عالا تمكن من مباشرة ذلك منفسه لكثرة أشفاله ولامد من أن يقيم غيره فيــ مقامه والثاني أن السفيه اذا أعتق مملوكا له نفــ ذعتقه مخلاف الذي لم يبلغ لما بينا ان تأثير السفه كتأثير الهزل تم في تول محمد وهو قول أبي يوسف الاول على العبد أن يسمى فى قيمته وفى قول أبى نوسف الآخر ليس عليه السماية فى قيمته لانه لو سمى أنما يسعى لمنقه والمتق لاتلزمه الماية قطلحق معتقه محال ابما تلزمه السعاية لحق غيره والثابي ان تأثير السفه كتأثير الهزل ومن أعتق مملوكه هازلا لا تلزمه السماية في قيمته فهذا قياسه وجه قول محمد رحمه الله أن الحجر على السفيه لمعنى النظر له فيكون عنزلة لحجر على المريض لاجل النظر لفرمائه وورثته تم هناك اذا أعتق عبدا وجب عليه السماية لفرمائه أو في ثلثي قيمته لورته اذا لم يكن عليه دىن ولا مال سواه لان رد المتق واجب لمهنى الظر وقد تمذر رده عليه فيكون الرد بانجاب السماية فهنا أيضا رد العتق واجب لمهني النظروقد تعذر ردعينه فيكون الرد بانجاب السماية فهنا أيضا واجب لممنى النظر له وقد تمذر رده فكان الرد بانجاب السماية وقد بينا أن ممنى النظر له في حكم الحجر عنزلة النظر للمــلمين في الحجر بــب الدين فكذلك في حكم السماية والثالث ان الذي لم يبلغ اذا دير عبده لا يصح تدبيره وهذا الدفيه اذا در عبده جاز تدبيره لان التدبير بوجب حق المتق للمدبر فيمتبر محقيقة المتق الا أن

هناك تجب عليه السماية في قيمته وهنا لا تجب الا يمد صمة الندبير في مال مملوك له يستخدمه ولا عكن اعجاب نقصان التدبير عليه لأنه أا بقي على ملكه والولى لا يستوجب على مملوكه دينا تمذر انجاب النقصان عليه (الاترى) أنه لو دير عبده عال وقبله العبد كان التدبير صحيحا ولا عجب المل مخلاف مااذا كاتبه أو أعنقه على مال فان مات الولى قبل أن يؤنس منه لرشدسمي الفلام في قيمته مدر الان عوت الولى عتق فكانه عتقه في حياته فعليه السعاية في قيمة واعا لاقادااه قوهومدر فيه مي في قيمته مدرا (ألا ترى) أن مصاحا لودر عبدا له في صحنه ثم مات وعليه دن محيط نقيمنه أن على العبد أن يدمى في قيمته مدبرا لفرما مه فهذا . اله وكدا لو أعنقه بمدالتدبير نفذ عنقه وعليه السماية في قيمته لماقلنا والرابع أن وصايا الذى لم بباغ لا تكون صحيحة والذى بالغ مفسدا ادا أوصى بوصايا فالقياس فيه كدلك أنها باطلة عنزلة تبرعاً به في حيانه ولكنا نستحدن أن ما وافق الحق وما يتقرب به الى الله تمالى وما يكونعلى وجهالف ق من الوصية للقرابات ولم يأت بذلك سرف ولا أمريستقبحه المسلمون أنه ينفذ ذلك كله من ثلث ماله لان الحجر عليه لمدنى النظر له حتى لا يتلف ماله فيبتلي بالفقر الذي هوالموت الاحر وهذا المني لابوجد في وصاياه لان أو ان وجوبها بمد موته وبمدما وقع الاستنناءعن المال في أمردنياه فاذا حصلت وصاياه على وجه يكون فيه نظر منه لاس أضربه أولا كنساب الثناء الحسن بمدموته لفسه وجب سفيده لان الظر له في تنفيذ هذه الوصاياوالتدبير من هذه الجلة فيمنق وبعد الموت لهذا وكان يذخى أن لا يجب على المدبر السماية ولكه أوجب السماية لما فيه من مدى ابطال المالية فكلام أبي يوسف يتضح في هذاالفصل ثم العلماء رحمهم الله اختلفوا في وصية الذي لم بلغ أهل المدية رحمهم الله بجوز وزمن وصاياه ماوافق الحقوبه أخذ الشافعي رحمه الله على ماسنبينه في كتاب الوصاياوة -جاءت فيه الآثار حتى روى أنعمر بن الخطاب رضى الله عنه أجاز وصية غلام بفاع وفي رواية يافع وهو المراهق وأن شريحا رحه الله مثل عن وصية غلام لم بالغ فذال الناصاب الوصية فهو جائز و هكذا نقل عن الشمي رحمه الله فحال هذا لذى بلغ وصار مخاطبا بالاحكام أقوى من حال الذى لم بباغ فاختلاف الملماء في وصية الذي لم يبلغ يكون اتفاقا منهم في وصية السفيه أنه أذا وأفق الحق وجب تنفيذه فهذا وجه آخر للاستحدان ثم الحاصل أن السفه لا يجهل كالهزل في جميه مالتصر فات ولا كالصبا ولا كالمرض ولكن الحجر به امني النظرله فالممتبر فيه تو فر النظر عليه ومحثه يلحق سمض هذه الاصول

في كل حادثة فازجاءت جارته بولد فادعاه ثبت نسبه منه وكان الولد حرا لاسبيل عليه والجارية أم ولذاه فان مات كانت حرة لاسمبيل عليها لان تو فر النظر في الحاقه بالمصلح في حمكم الاستيلاد فأنه محتاج الى ذلك لاتقاء نسله وصيابة مائه ويلحق في هذا الحكم بالمريض المديون ادا ادعي نسب ولد جارته كارهو في ذلك كالصحيح حتى أما تمتق من جمع ماله عوبه ولا تسمى هي ولا ولدها في شي لان حقه مقدم على حق غرمائه مخلاف مالو أعتقها ولو لم يكن -مهاولدوقال هذه أم ولد كانت عنزلة أم الواد نقدر على بيمها فان مات سمت في جميع قيمتها عنزلة المريض اذا قال لجارته وليس ممها ولدهذه أم ولدى وهذا لانه اذا كان ممها ولد مثبوت نسب الولد عنزلة الشاهد لها في ابطل حق الغير فكذلك في دفع حكم الحجر عن تصرفه مخلاف ما اذا لم يكن مها ولد فأنه لاشاهد له هنا فأقراره لها محق المتق عنزلة اقراره بحقيقة الحرية ولا يقدر على بيمها بعد ذلك ويسمى في قيمتها بعد موته كما لو أعتقها ولو كان له عبد لم يولد في ما كمه فقال هذا ابني ومثله يولد لمثله فهو الله يعتق ويسمى في قيمته لانه أصل العلوق ولما لم يكن في ملكه كانت دعواه دعوى محرير فيكون كالاعتاق (ألا ترى) أن المريض المدنون اذا قال لعبد لم يولد في ملكه هذا ابني عتق وسمى في قيمته ولواشتري هذا لمحجور عليه النه وهو مدروف وقبضه كان شراؤه فالمداويمتق الفلام حين قبضه وبجمل في هذا الحركم عنزلة شراء المكره فيثبت له اللك بالقبض ويعنق عليه لأنه ملك الله تميسى في قيمة للبائم ولا يكون للبائم في مال المشترى شئ من ذلك لانه وان ملكه بالقبض فالتزام النمن أو القيمة بالعقد منه غير صحبح لما في ذلك من الضرر عليه وهو في هذا الحكم ملحق بالصبي واذا لم يجب على المحجور شي لا يسلم له أيضا شي من سمايته فتكون السماية الواجبة على العبد للبائم ولو وهب له ابنه المعروف أو وهب له غلام فقبضه وادعي أنه ابنه فانه يمتق ويلزمه السمامة في قيمته عزلة مالو أعتقه (ألا ترى) أن الريض المديون لووهب له النه المروف أو وهب له غلام في مرضه فادعى أنه الله ثم مات سمى الفلام في قيمته لفرمائه ولو أن هـذا الذي بلغ مفسدا نزوج اصرأة جاز اكاحه وينظر الى ما نزوجها عليــه والى مهر مثلها فيلزمه أقالهما ويبطل الفضل عن مهر مثلها مما سمى وهو فى ذلك كالمريض المديون فان التزوج من حوائجه ومن ضرورة صحة النكاح وجوب مقدار مهر المثل فأما الزيادة على ذلك فالتزام بالتسمية ولا نظر له في هذا الالتزام فلا ندبت هذه الزيادة كالمربض

اذا نزوج اصرأة بأكثر من صداق مثلها يلزمه من المسمى مقدار مهر مثلها فاذا طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المر في ماله لان التسمية صحيحة في مقددار مهر الشل وتنصف الفروض بالطلاق قبل الدخول حكم ثابت بالنص وكذلك او تزوج أربع نسوة أو تزوج كل يوم واحدة بم طلقها وسهذا محتج أبو حنيفة رحمه الله أنه لافائدة في الحجر عليه لانه لا منسد باب اللاف المال عليه وانه يتاف ماله مهذا الطريق اذا اعجز عن اللافه بطريق البيع والمبة وهو يكتسب المحمدة في البر والاحسان والذمة في التزوج والطلاق قال عليه الصلاة والسلام لمن الله كل ذواق طلاق ولو حلف بالله أو نذر ندورا من هدى أوصدقة لم فدله القاضي شيأ من ذلك ولم يدعه يكفر أيمانه بذلك لانه حجره عن التصرف في ماله فيما يرجم الى الاتلاف ولولم عنمه ذلك اذا أوجبه على نفسه لم محصل القصود بالحجر لانه تيسر عليه الندر بالتصدق مجميم ماله ثم عليه أن يصوم لكل بمين حنث فيها ثلاثة أيام متتابعات وان كان هو مالكا للمال لازيده مقصورةعن ماله فهو عنزلة ابن السبيل المنقطع عن ماله و عنزلة من يكون ماله دينا على انسان أو غصبا في بده وهو يأبي أن يعطيه فله أن يكفر بالصوم كذلك هذاولو ظاهر هذا المفسد من امرأته صم ظهاره كما يصم طلاقه وبجزيه الصوم في ذلك لقصور بده عن مله بمنزلة من كان ماله غائباعنه و فان قيل هناك لو كان في ماله عبدلم بجز له أن يكفر بالصوم قلنا لأن هناك تقدر على اعتاقه عن ظهاره وان لم يكن في بده وهنا لا يقدر على ذلك لانه لو أعتق عبده وجب على العبدالسماية في قيمته ومم وجوبالسماية عليه لابجوز عتقه عن الظهار ( ألا ترى ) ان صريضا مصلحا لو أعتق عبده عن ظهاره أو قتله وعليه دين مستفرق تم مات سمى الفلام في قيمته ولم يجز عن الكفارة للسماية التي وجبت فالهذا أوجبنا عليه صوم شهر بن منتابمين في كفارة الظهار والقتل \*فاز قبل كان مذبني أن سفد اعتاقه من غير سماية لان هذا مما يتقرب به الى ربه ويسقط به الواجد عن ذمته فلنظر له في نفيذه و قانا لو فتح عليه هذا الباب لكان اذا شاه أزيمت عبدا من عبيده وقيل له ان عتقك لا بجوز الا بالسماية ظاهر من امرأته ثم أعتق بمـد ذلك المبدأو حلف بيمين وحنث فيها ثم أعتق ذلك فيحصل له مقصوده من التبذير مهذا الطريق لأنه يصير بمد هذا المتق عنزلة من لم يظاهم فازجره عن هذا القصد أوجبنا السماية على العبد أذا أعتقه وعيناعليه التكفير بالصوم فان صام المفسد أحد الشهرين ثم صار مصلحالم بجزه الاالمتق عنزلة مسر أيسرلانه كان ممسرا التداه وقد وصلت بده الى المال

قبل سقوط الكفارة عنه بالصوم فليمه التكفير بالمال وأما ماوجب على المفسد من أص أوجبه الله تمالى من زكاة ماله أو حجة الاسلام أو غير ذلك فهو والمصلح فيه سواء لانه مخاطب وانكان مفسدا وبسبب الفساد لا يستحق النظر في اسقاط شي منحقوق الشرع عنه عنزلة الفاسق الذي يقصر في أداء بعض الفر ائض لا يستحق به التخفيف في حكم الخطاب وهذا بخلاف ما أوجبه على نفسه لا فها وجبه على نفسه بسبب التزامه فيمكن فيه معنى التبذير فها برجم الى الدنيا وأن كان فيــه معنى النظر له في الآخرة كما في مباشرة التصدق فأما فها أوجب الله تمالى عليه فلا يتوهم عنى التبدير فهو والمصلح فيه سواء وينبغي للحاكم أن ينفذ لهماأوجب الله تمالى عليه من ذلك اذا طلبه من أداء زكاة ماله ولكن لا يدفع المال اليه ويخلى بينه وبينه لامه يصرفه الى شهوات نفسه ولكن لانخلى بينه وبين ذلك حتى يمطيه المساكين بمحضر من أمينه لان الواجب عليه الايتاء وهو عبارة عن فعل هو عبادة ولا محصل ذلك الا سيته فلهذا يدفع المال اليه ليعطيه المساكين من زكاته بمحضر من أمينه وكذلك ان طلب من القاضي مالا يصل به قرابته الذي بجبرعلى نفقتهم اجابة الى ذلك لان وجوب نفقتهم عليه يكون شرعاً لا بسبب من جهته ولكن القاضي لا يدفع المال اليه بل يدفعه بنفسه الى ذوى الرحم المحرم منه لانهلا حاجة الى فعله و نبته حتى ان من له الحق اذا ظفر بجنس حقه من ماله كان له أن يأخذه فكذلك القاضي يمينه على ذلك بالدفع اليه ولكن لاينه في للقاضي أن يأخذ بقوله في ذلك حتى تقوم البينة على القرابة وعسرة القرائب لان اقراره بذلك عنزلة الاقرار له بدين على نفسه فلا يكون ملزما اياه شيأ الا في الوالد فانهما اذا تصادقا على النسب قبل قولهما فيه كلواحد منهما في تصديق صاحبه يقر على نفسه بالنسب وقد بينا أن السفه لا يؤثر في المنع من الاقرار بالنسب لان ذلك من حوائجه والكن لا يعتبر قوله في عسرة المقر له حتى يعرف أنه كذلك كما في عسرة سائر الاقارب وكذلك يقبل انراره بالزوجيـة لانه يملك انشاء التزوج فيملك الاقرار به وبجب لها مقدار مهر مثلها ويعطيها القاضى ذلك لأن وجوب ذلك حكما لصحة النكاح وأن كان قد مضى بمد أقراره أشهر تم أقر أنه كان فرض عليه نفةة في أول تلك الشهور لم يصدق على مامضي من ذلك لان هذا منه اقرار بالدين لها فان نفقتها لزوجة في الزمان الماضي لا تصيير دينا الا بقضاء القياضي واقراره لها بالدين باطل وان أراد أن محجم حجة الاسلام لم عنم منها لابها تلزمه شرعا من غير صنع من جهته فلا يتوهم معني التبذير فيه

م لا يمنم من اداء مالزمه شرعاً ويعطى ما يحتاج اليه كالزاد والراحـلة لان ذلك من أصول حوائبه وان أراد عمرة واحدة لم عنم منها أيضا استحسانا وفي القياس لا يمطى نفقة المه فر لذلك لان الممرة عندنا تطوع كالوأراد الخرو جالحج تطوعابمد ماحج حجة الاسلام ولكنه استحسن لاختلاف الملماء في فريضة الممرة وتمارض الاخبار في ذلك ولظاهر قوله تمالي وأغوا الماج المدرة لله فهذا منه أخذ بالاحتياظ في أمر الدين وهومن جلة النظرله ليس من التبذير في شي وان أراد أن يقرن عمرة وحجا وسـوق بدنة لم يمنع من ذلك لان القران فضل عندنا واذا لم يكن هو ممنوعا من انشاء سفر لاداء كل واحد من النسكين فلا زلاء:م من الجمم بينهما في سفر أولى تم القارن يلزمه هدى وبجزيه فيه الشاة عندنا ولكن البدنة فيه أفضل وقد اختلف العلماء من السلف في ذلك فكان ابن عمر رضي الله عنه قول لا مجزيه الا تقرة أو جزور فهو حين ساق البدنة قد قصد به التحرز عن ، وضم الخلاف وأخذ بالاحتياط في أمر الدين وأراد أن بكون فعله أقرب الى موافقه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن في سوق البدنة من مهنى الفساد شي فان أراد الخروج لادا، ذلك نظر الحاكم الى ثقة من يربد الحروج الى مكة فيدفع اليـه ما يكني المحجور عليـه للـكرا، والنفقة والهدى فيلي ذلك الرجل النفقة عليه وما أراد من الهدى وغيره بأس المحجور عليه ولا يدفع الى المحجور عليه شيأ من ذلك إذال مخافة أن يتلفه في شهوات نفسه تم يقول ضاع مني فأعطوني مثله وهذا لأنه في حالة الحضر كان ماله في مد وليـه ينفق عليه منه بحسب حاجته واذا ولاه القاضي ذلك كان هو عنزلة وليه في الحدى ولا بد من اعتبار أصره و بيته لمهني القربة فاما أذيباشر داولي بأمره أو بدنم اليه ليباشر بحضرته ما محق عليه مباشرته فان اصطادفي احرامه صيدا أوحلق رأسه من أذى أوصنم شيأ بجب فيه الصوم أمره بأن يصوم لذلك ولم يهط من ماله لما صنع شيأً لأن وجوب هذا بسبب منجهته وأصل ذلك السبب جناية فلا يستحق باعتبار النظر فبؤمر بالصوم لذلك حتى يكون ذلك زجرا عن السفه فانرأى الحاكم أن يأمر الرجل ان التلي بأدى في رأسه أو أصابه وجم احتاج فيه الى لبس قيص أو غير ذلك أن يذمح عنه أو يتصدق لم يكن بهذا بأس لان هذا من النظر له عند حاجته ولهذا جوز الشرع ذلك للمضطر فلا بأس بأن ينظر القاضي له في ذلك فيأمره الاداء من ماله عند حاجته ولكن لا يفعله الوكيل الا بأص المحجور عليه لمهنى القربة فيه فان الولاية الثابتة عليه لوليه لم تكن باختياره والعبادة

لانتآدى عثل هذه الولاية فلا بد من أصره ونيته لتحقيق مهنى القربة وان تطيب الحجور في احرامه بطيب كثير أو قبـ ل للشهوة أو ضنم ما يلزمه فيه الدم أو الطمام مما لا يجوز فيه الصـوم فهذا الازم له يؤدي اذا صار مصلحا ولا يؤدي عنه في حال فساده وأنه لزمه لانه مخاطب ولكن سبب هذا الالتزام منه فلا يؤدى من ماله في حال فساده بل يتأخر الى أن يصـير مصلحا عنزلة الممسر الذي لا يجد شيأ ادا صنم ذلك أو هو عنزلة المبـد المأذون في الاحرام،ن جهة مولاه اذا فمل شيأ منذلك وهذا لانه لو أدى عنه الحاكم هذا فعله في كل يوم مرة فيفني ماله فيه وكذلك لو جامع امرأته بمد ماوقف بمرفة فعليه بدنة يتأخر الى أن يصير مصلحا وان جاممها قبـل أن يقف بمرفة لم عنم نفنة المضى في احرامـه الى ذلك لانه يحتاج الى ذلك النحال من الاحرام ولا عنم نفقة المود من عام قابل للقضاء لان ذلك لازم عليه شرعا وعنم من الكفارة لان وجوب ذلك بسبب منجهته وفي هذا السبب من الفساد مالا يخني والممرة في هذا كالحج (ألا ترى) إن الرأة ليس لهاأن تحج غير حجة الاسلام الا باذن زوجها فاذا خرجت لحجة الاسلام تم جورهت في احرامها مطاوعة أو مكرهة مضت في الحج الفاسد ولم تمنع من الدود للقضاء مع المحرم فاذا كانت لا تمنع هي لحق الزوج لم يمنع المحجور من ذلك أيضا لاجل الحجر ولو أنهذا المحجور عليه قضى حجة الاسلام الاطواف الزيارة تم رجع الى أهله ولم يطف طواف الصدر فانه يطاق له نفقة الرجوع للعاواف ويصنع في الرجوع مثل ما يصنع في ابتداء الماج لانه محرم على النساء مالم يدف للزيارة فالرجوع اللطواف من أصول حوائجه لانه محتاج اليه للتحلل ولـكن يأمر الذي يلى النفقة عليه أن لاينفق عليه راجما حتى بحضره ويطوف بالبيت لأنه اسفهه رعا برجم ولا يطوف ثم يطلب النفقة مرة آخرى وهكذا يفمل ذلك في كل صرة حتى يفني ماله فللزجر عن ذلك لا ينفق عليه راجعا حتى يطوف بالبيت بحضرته وازطاف جنبائم رجم الى أهله لم يطاق له نفقة الرجوع للطواف لانه تحلل للطواف مع الجناية ولكن عليه بدنة لطواف الزيارة وشاه لطواف الصدر يؤديهما اذا صلح لاز وجوبهما كان بسبب من جهنه وذلك السبب من الفشيان يمني طواف الزيارة جنبا وترك طواف الصدر من غير عذر وان أحصر في حجة الاسلام فأنه نذبني للذي أعطى نفقته أن يبعث بهدى فيحل به لما بينا أن التحلل بالهدى من أصول حوائبه وماله معد لذلك (ألاترى) ان العبد اذا حج باذن مولاه فأحصر وجب على مولاه أن ببعث بهدى ليحل

به ولو إن هذا المحجور أحرم بحجة تطوعاً لم ينفق عليه في قضائها نفئة السفر لانه التزم بسبب باشر دولكن بجمل من النفقة ما يكفيه في ، نزله لانه مستحق لذلك اذا أقام في منزله ولم يحرم بالحجولا عنم ذلك بسبب احرامه ولا يزادله على ذلك ما عناج في السفر من زيادة النفة، والراحلة تم قال له ان شنت فاخرج ماشيا ( ألا ترى) انه نو قال اعطوني من مالي شيآ أنصدق به لم يهط ذلك فالذي يخرج بالحج تطوعا في المني ملتمس لازيادة على مقدار نفقه في منزله ايتقرب يه الى ربه فلا يعطى ذلك وان كان موسرا كشير المال وقد كان الحاكم يوسم عليه في منزله بذلك فكان فيما يعطيه من النفقة فضل عن قوته فقال اما اتكارى بذلك وأنفق على نفسي بالمعروف أطلق له ذلك من غير أن يدفع اليه النفقة ولكن يدفيها الى ثقة ينفقها عليه على ما أراد لان هذا التدبير دليل الرشد والصلاح وفيه نظر له فلا عنمه القاضي منه فان لم يقدر على الخروج ماشيا ومكث حراما فطال به ذلك حتى دخله من احرا. ٩ : للهُ ضرورة يخاف عايه من ذلك مرضا أو غيره فلا أس اذا جاءت الضرورة أن ينفق عليه من ماله حتى نقضي احرامه ويرجم لان ايفاء ماله لتوفير النظر له لا للاضرار به ومن النظر هنا له أن يعطى اله ما يحتاج اليه لاداء ما التزمه حتى يخرج من احرامه وكدلك لو أحصر في احرام التطوع لم يبعث الهدى عنه لا نه باشره بسبب التزه باختياره الا أن يشاء أن يبعث بهدى من نفقته وان شاء ذلك لا يمنم منه لانه من باب النظر وحسن التدبير فان لم يكن في نفقته ما يقدرعلي أن يبث بذلك منه تركه على حاله حتى تأنى الضرورة التي وصفت لك ثم يبعث عنه بهدى من ماله يحل به واعا ينظر في هــذا الى مايصلحه ويصلح ماله لان الحجر عليــه لصيانة ماله فالمقصود اصلاح نفسه فينظر في كل شي من ذلك الى ما يصلحه و يصاحماله فاذا بلفت المرآة مفسدة فاختلمت من زوجها جاز الخلع لان وقوع الطلاق في الخلم يمتمد وجوب الفبول لاوجوب المقبول وقد تحقق القبول منها وكان الزوج علق طلاقها بقبولهاالجمل فاذا قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط ولم يلزمها المال وان صارت مصلحة لانها التزمت المال لابعوض هو مال ولا لمنفة ظاهرة لها في ذلك فكان النظر في أن يجمل هذه كالصفيرة في هذا الحكم لا كالمريضة فان كان الزوج طلقها تطليقة على ذلك المال فهو علك رجمتها لان وقوع الطلاق باللفظ الصريح لا يوجب الينونة الاعند وجوب البدل ولم بجب البدل هنا بخلاف مااذا كان بلفظ الخلع فان مقتضي لفظ الخلع البينونة وقد قررنا هذا الفرق في حق الصفيرة في

كتاب الطلاق وهذا نخلاف الامةالتي يطلقها زوجها تطليقة على ألف درهم وقد كان دخل مها فإن الطلاق هناك باعن لاز قبول الامة المال صحيح في حقها حتى ينزمها المال اذا أعتقت فلوجوب المال في ذمتها كان الطلاق بائنا وفي المفسدة والصفيرة المال لابجب بقبولها أصلا حتى اذا كانت الامة مع رقها مفسدة ممن لو كانت حرة لم يجز أمرها في مالها كان الطلاق رجميا لان النزامها المال لم يصح في حق نفسها حتى لا يلزمها المال ادا أعتقت ولو أن غلاما أدرك مفسداً فلم يرفع أمره الى القاضي حتى باع شيأ من تركة والده وأقر بديون ووهب مبات وتصدق بصدقات ثمر فع أمره الى القاضى فأنه يبطل جميم ذلك وهو محجور عليه وان لم بحجر عليه القاضي وهذا قول محمد رحمه الله فأما عند أبي يوسف رحمه الله فهذا كاله صحيح منه مالم بحجر عليه القاضي واستدل مجمد على أبي يوسف بمنع المال منه فان الوصي لايدفع اليه ولولم يكن محجورا عليمه قبل حجر الفاضي لما منع المال منه ومن يقول لا يدفع اليه ماله لم ا يكن محجورا عليه قبل حجر القاضي لما منع ويكون تصرفه جائزا فقد دخل فيما قال الذين لم يروا الحجرشياً فاناما احتججنا عليهم الاجذا ولم يكن بين هذا القائل وبينهم افتراق في رد الآية بعني قوله تمالى فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم فأنما عرض في هذا الكلام لابى حنيفة ومن قال نقوله رحمهم الله قال رخمه الله وكان شيخنا الامام رحمه الله يقول أنه في هذه الكالت جاوز حد نفسه ولم يراع حق الاستناد ولاجل هذا لم يبارك لهفيه حتى لم يكثرله تفريمه في هذا الكتاب ولا في كتاب الوقف ولو كان أبو حنيفة رحمه الله في الأحياء لدمر عليه وكل مجرى في الحلائس فان كان هذا المفسد قبض عن ما باع ببينة ثم رفع ذلك الى القاضي فانه ينظر فيه فانرأى ما باع به رغبة أجازه وان كان النمن قاتما جاز باجازته وان كان ضاع في بده لم بجزه القاضي لان الاجازة في الانتهاء كالاذن في الابتدا، وللقاضي أن يأذن للسفيه في التجارة اذا رآه أهلالذلك فكذلك له أن يجز تصرفه واذا رأى النظرفيه فان كان الثمن قامًا بمينه والبيم بيع رغبة فالنظر في اجازته فاذا ضاع الثمن في بده فلا نظر له في هذه الاجازة لانه ان أجازه زال ملكه عن العين من غير عوض يسلم له في الحال فان اجازة البيم اجازة منه بقبض النمن عنزلة مالو باع الفضولي مال انسان وقبض التمن وهلك في بده أُم أَجاز المالك البيع كان ذلك اجازة منه بقبض الثمن حتى لا برجع على واحد منهما بشي فهذا كذلك فاذالم يسلمه بمد الاجازة شئ لم يكن في الاجازة نظرله فلايشتفل القاضي به ولا يكون

المشترى على التمن الذي ضاع في بد المفسد سبيل لان قبضه كان بتسليم منه وتسليطه اياه على ذلك فلا يدخل به القبوض في ضمانه وهو في هذا كلدى لم يبلغ وكذلك أن كان قبض التمن يدفع الشـتري اليه فاستهلكه بين بدى الشهود تم رفع الى القاضي فانه ينقض بيمه ولايلزم المحجورة ن النمن شي وهذاعلي قول محمد رحمه الله فأما عند أبي وسف رحمه الله فيكون هو ضامنا لماستملك من التمن وللقاضي أن يجيز البيم ان رأى النظر فيه وأصله في الصبي المحجور عليه أذا استملك الوديمة أو استملك شيأ اشتراه وان كان المحجور حين قبض التمن أنفقه على نفسه نفية مثله في تلك الدة أو حج به حجة الاسلام أو أدى منه زكاة ماله أوص: م فيه شيأ مما كان على القاضي أن يصنعه عندطلبه تم دفع اليه نظر فيه فان كان البيم فيه رغبة فان كانت قيمته مثل التمن الذي أخـذه أجاز البيع وابرأ المشترى من التمن لان هذا التصرف لم يتمكن فيه من ممنى الفساد شي فانه لو طلبه من القاضي وجب عليه أن بجيبه الى ذلك فان باشر منفسه كان على القاضي أن ينفذه لان الحجر لمنى الفساد فقيما لافساد فيه هو كفيره والنظر له في تنفيذ هذا التصرف لانه لاعكنه أن رفع الاس الى القاضي في كل حاجة وفي كل وقت لما فيه من الحرج البين عليه وان كان في تصرفه محاباة وأبطل القاضي ذلك لم ببطل الثمن عن المحجور عليه ولكن القاضي يقضيه من ماله لانه لافساد فيما صرف المال اليه من حوائجه وفيا لافساد فيهمو كالرشيد فيصير المقبوض دينا عليه يصرفه له في حاجته وعلى القاضي أن يقضيه من ماله الا أن يرى أن المحجور عليه لو اسـتقرض من رجل مالا فقضي به مهر مثل المرأة تضى القاضي القرض من ماله فان كان استقرضه لذلك ثم استهلكه في وعض حاجته لم يكن للمةرض عليه شي له حال فساده ولا بعد ذلك لانه صرف المال الى وجه التبذير والفساد وهو كان محجورا عن ذلك فيكون فيه عنزلة الذي لم ببلغ فأماما صرفه الى مهر مثل اصرأته فاعدا صرفه الى مافيه نظرله وهو اسقاط الصداق عن ذمته ورعا كان محبوسا فيه أو كانت المرأة عنم نفسها منه لذلك فيصير ذلك ديا عليه وضعه أن المقرض ممنوع من دفع مال نفسه اليه ليصرفه الى تبذيره لان فيه اعانة له على الفساد فيكون مضيما ماله بذلك وهو مندوب الى أن تقرضه ليصرفه الى مهر مثل اصرأته فلا يكون به مضماماله ولو استقرض مالا فأنفقه على نفسه نفتة منله ولم يكن القاضي أنفق عليه في تلك المدة أجاز ذلك له وقضاه من ماله لانه لافساد فيما صنمه وان كان أنفق باسراف حسب القاضي للمقرض من ذلك

مثل نفقة المحجور عليه في تلك المدة وقضاه من ماله وأبطل الزيادة على ذلك لأن في مقد ر نفقة مثله لافساد وفيما زاد على ذلك ممنى الفساد والاسراف وأنما جمل هو كالذي لم سلغ فيها فيه الفساد فاما في مالا فساد فيه فهو كالرشيد (ألا ترى) أنه لو أقر على نفسه بالاسباب الموجبة للمقونة كان مؤاخدًا بذلك لانه لافساد في اقراره وأعانه بحصل التطهير لنفسه وآثر عقوبة الدنيا على عقوبة الآخرة وهو نظير أحـد الورثة اذا أسرف في جهـاز الميت وكفنه فأنه يحسب من أصل التركة مقدار جهاز مثله وما زادعلى ذلك مما فيه اسراف يكون محسوبا عليه دون سائر الورنة ولو أودعه رجل مالا فاقر أنه استهلكه لم يصدق على ذلك ولم يلزمه مذا الافرارشي أبدا لان اقراره غير ملزم اياه المال وهوفيه كالذي لم بلغ مادام محجورا عليه فان صلح سئل عما أقر به في حال فساده فان أقر أنه قد كان استهلكه في حال فساده لم يلزمه ذلك أيضا لأن الثابت باقراره كالثابت بالبينة والمماينة ولوعاناه استهلك الوديمة في حال فساده لم يكن ضامنا أبدا في قول محمد رحمه الله أما في قول أبي بوسف رحمه الله هو ضامن فكذلك هنا وأصل الخـلاف في الذي لم يبلغ اذا أودعه رجـل مالا واستهلكه وعلل في هذا عاعلل به هذك فقال لان رب المال هو الذي سلطه على ماله حين دفيه اليه واذا أودع المحجور عليــه غلاما أو جارية فقتــله خطأ كانت قيمته على عاقلته لان الحجر فى الافعال لا تحقق فالافعال حسبة تحققها بوجودها وأصله في الصي اذا أودع غلاما أوجارية فقتله قال فان أقر المحجور بذلك لم يلزمه مادام محجورا عليه لان قوله هدر في التزام المال بنفسه أو الالزام على عاقلته فان صلح فيسئل عما كان أقربه فان أقربه في حال صلاحه أخذت منه القيمة من ماله وثلاث سنين من يوم يقضى عليه لان باقراره في حال صلاحه يظهر هذا الفعل في حقه فيكون عنزلة الظاهر بالماينة في حقه وهو لم يظهر في حق عاقلته لكو نه متهما في حقهم فتكو ن القيمة علبه في ماله مؤجلاً لانها وجبت بفعل القتل وابتدأ الاجل من حين يقضى عليه لانه صاردينا الآن والاجل يكون في الدبن وهذا مخلاف الصي فأنه غير مخطب ولا يلزمه من الدية شي من موجب جنايته اذا كانعمدا فكذلك اذا كانهو خطأ فهووان أقرعند البلوغ فأعا أقرعلى على عاقلته وذلك لايلزمه شيأ فأما لمحجور عليه فمخاطب ولوكان فهله عمدا كان هو كالرشيد في موجبه فكذلك أذا كان خطأ يكونهو كالرشيد في ان الدبة عليه ثم تحمله الماقلة عنه للتخفيف عليه واذا أقريمد ماصلح فأنما يظهر باقراره في حقه دون عاقلته فلهذا كانت القيمة عليه في ماله ولو أقر المحجور

عليه أنه أخذمال رجل بفير أصره فاستهلكه لم يصدق على ذلك لكونه محجورا عن الاقرار بوجوب الدين عليه فان صاح سئل عما كان أقربه فان أقرأته كان حقا أخذ به كما لو لم يسبق منه الاقرار في حالة الحجر ولكن أقر بمدما صلح المداء أنه استهلك مال رجل بفير أص وان أنكر أن يكون حقالم يؤخذ به لانه لاحجر عليه بذلك سوى الاقرار الذي كان منه فى حالة الحجر وذلك باطل وكذلك لو قال بعد ما صلح أبى قد كنت أقررت وأما محجور على أنى استهلكت لك ألف درهم فقال رب المال أقررت لي بذلك في حال صدلاحك أو قال قد أقررت به في حال فسارك ولكنه حق وقال المقر لم يكن ذلك حقا فالقول قول المقر لانه أضاف الاقرار الى حالة ممهودة تنافى صحة اقراره فيكون في الحقيقـة مذكرا لامقرا فيجمل القول قوله في ذلك وهو في هذا عنزلة الذي لم يبلغ ولو قال بمد ماصلح قد كنت أقررت مذلك في حال الفساد وكان ذلك حقا فأنه يقضى عليه بذلك لأن تقوله كان ذلك حقا صار مقراله بوجوب المال الآن فيلزمه القاضي ذلك مدذا الاقرار (ألا ترى) أن الذي لم يبلغلو أودعهرجـل أوأقرضـه مالا ثم كبر فأقر انه استهلكه في حال صفره وقال رب المال استهلكته بمدالكبر أن القول قول الفلام لانه أضاف استهلاكه الى حالة ممهودة تنافى وجوب الضمان عليه فيكون هو منكرا للضمان ولو قال رب المال أنا أقرضتك أو أودعتك بمد الكبر فاستهلكته وقال الفلام استهلكته قبل الكبر كان الفلام ضامنا لجيم ذلك لان الفلام يدعي اسناد الابداع والاقراض الى حالة الصفر ليثبت به تسليطه اياه على الاستهلاك مطلقا ورب المال منكر لذلك فالقول قوله واذا قبل قوله مع عينه بقي استهلاكه للمال وهو سبب موجب للضمان عليه في الحال (ألا ترى) أن من أتلف مال انسان وقال أتنفته باذنك وأنكر صاحب المال ذلك كان القول قوله فهذا مثله واذا بلغت المرأة محجورا عليها لفسادها فزوجت كفؤا عهر مثلها أو باقل مما يتفابن الناس فيه فهو جائز لانه لافساد فيما صنع والحجر بسبب الفساد لا يؤثر فيمالا يؤثر فيه الهزل في جانب الرجل فكذلك في جانبها والفين اليسير مما لايستطاع التحرز عنه الا بحرج والحرج مدفوع ولو زوجت نفسها باقل من مهر مثلها فيما يتفامن الناس فيه ولم يدخل بها قيل لزوجها ان شئت فأتم لها مهر مثلها لان معنى الفساد يتمكن في هذا النوع من المحاباة ولا يسلم ذلك لازوج ولكنه يتخير لانه يلزمه زيادة لم يرض بالتزامها فان شاء رضي به والتزمه وان شاء أبي فيفرق بينهما لانه لما كان لاستمكن من

استدامة امساكها الا بالمعروف الالهذه الزيادة فاذا أباها كان راضيا بالتفريق بينهما وان كان قد دخل بها فمليه لها عام مهر مثلها لان مهر المثل قيمة بضمها مستحق بالدخول الشبهة العقد الا اذا تقدمه تسمية صحيحة ولم يوجد ذلك حين عكن الفساد في تسميتها فكأنها زوجت نفسها منه بغير مهر ودخل هو بها فيلزمه تمام مهر مثلها ولا نفرق بينهما لانالتفريق كان للنقصان عن صداق المثل وقد انعدم حين قضى لها عهر مثلها بالدخول وكذلك ان كان الذي تزوجها محجورا عليه فالجواب ما بينا الا في خصلة واحدة وهو ان كان تزوجها على أكثرمن مهر مثلها بطل الفضل عن مهر مثلها عن الزوج لان الزام المفسد للزبادة بالتسمية غير صحيح فان في النزام مازاد على مهر مثلها معنى الفسادئم لاخيار للمرأة في ذلك أن دخل مها أولم يدخل بها لأن حقها في قيمة البضم وقد سلم لها ذلك وانمدام الرضا منها لتملك البضم عليها بدون هذه الزيادة لا يمنع لزوم النكاح اياها كما لو أكرهت هي ووليها على أن تزوج نفسها فلانًا عهر مثلها وأن كانت تزوجت عهر مثلها غير كفؤ فرق القاضي بينهما لأن طلب الكفاءة فيه حقها وحق الولى ولم يوجد الرضا من الولى بانمدام الكفاءة ورضاها بذلك غير معتسبر في ابطال حقمًا لما تمكن فيه من معنى الفساد واتباع الهوى فلهذا كان لها أن تخاصم ويفرق القاضي بينهما لخصومتها وخصومة أوليائها ولو ان غـلاما أدرك وهو مصلح قد أونس منه الرشد فدفع اليه وصيه أو للقاضي ماله وسلطه عليه ثم أفسد بمد ذلك وصار ممن يستحق الحجر فهو محجور عليه وان لم يحجر القاضي عليه وهو قول محمد رحمه الله بمنزلة مالو صارمه توها وعندأبي بوسف مالم بحجر عليه القاضي فتصرفه نافذتم عندهما القاضي يسترد المال منه ويجمله في يدوليه كما لو بلغ مفسدا لان ايناس الرشد منه شرط لدفع المال اليه بالنص فيكون شرطا لابقاء المال في بده استدلالا بالنصوعند أبي حنيفة رحمه الله لايخرج المال من يده لان ماهو شرط التسداء الذي لا يكون شرط بقائه لامحالة ثم منع المال منه باعتبار أثر الصبي وفساده عنــد البلوغ دليل أثر الصبي فمنع المال منه انى أن يزول لان ذلك بعرض الزوال فأما فساده بعد ما لغ مصلحا فليس بدليل أثر الصبي فلا يوجب الحيلولة بينه وبين ماله لان ذلك جناية منه ولا تأثير للجناية في قطم بده عن ماله ولا في قطم لسانه عن المال بالنصرف فيه ولو كان باع عبدا ولم يدفعه ولم قبض تمنه وهو حال أو مؤجل حتى فسد فسادا استحق الحجر به تم دفع الفريم اليه المال فدفعه باطل لان الحجر عليه لمنى

النظر له عند من يرى الحجر وليس من النظر دفع النمن اليه بعد ماصار سفيها فهو عنزلة مالو ماع عبدا وسلمه ولم تقبض تمنه حتى صار معتوها الا أن مثله تقبض فكما لا بجوز قبضه للثمن هناك أذا دفعه اليه المشـترى كذلك هنا وكذلك لو أن الصي أذن له وليه في التجارة فباع شيئًا ثم حجر عليه وليه قبل قبض الثمن فدفع النمن اليه المشترى لم يبرأ بمنزلة مالو كان الولى هو الذي باشر البيم والصبي محجور عليه لان قبض الصبي أعا يكون مبر ما للمشترى اذا تأبد رأبه بانضام رأى الولى اليه وقد انمدم ذلك بالحجر عليه وهنا قبضه انما كان مبرنا للمشترى كونهرشيدا حافظا لماله وقد الدم ذلك فساده وكذلك لو أن رجلا وكله بيم عبد له وهو مصلح فباعه تم صار البائع مفسدا ممن يستحق الحجر عليه فقبض الثمن بمد ذلك لم يبرأ المشترى الا أن يوصله القابض الى الا صنان أوصله الشترى برى المشترى يوصول الحق الى مستحقه وان لم يصل الى الا مرحتى هلك في بد البائم هلك من مال الشترى ولا ضمان على البائم والآمر فيه ويؤخذ من المشترى النمن مرة أخرى لان الآمر اعارضي نقبضه للثمن باعتبار أنه مصلم حافظ للمال فلا يكون راضيا به بعدد ماصار سفيها وهذا كله مخلاف مالو مهاه عن قبض التمن لا به استحق بالبيم قبض الثمن فاستحق المشترى البراءة بتسليم الثمن اليه فلا يبطل استحقاقها نهى الآص لان ذلك تصرف منه في حق الغير وأما الفساد عند من يرى الحجر به فمنى حكمى حتى يخرج به الفسد من أن يكون مستحقاً لقبض التمن فيعمل ذلك في حقه وحق الشترى وهذا لان الآمر بالنهي قصد الحاق الضرر بهما وليس له هذه الولاية في اثبات الحجر عليه عن القبض بعد ماصار مفسدا دفع الضرر عن الآص وهـذا ضرر لم برض الآمر بالتزامه فيجب دفعه عنه مخلاف مالو كان الآمرآمره بالبيع والمآمور مفسد فيما باع وقبض الثمن جاز بيمـ و قبضه لانه راض بالنزام ذلك الضرر حـين أص بالبيم وهو كدلك وهو نظير مالو أمر صبيا محجورا أو معتوها يمـقل البيم والشراء يبيم ماله فباعه جاز ولو أمره وهو صحيح العقل ثم صار معتوها لم يكن له أن يبيمه ويستوى ان كان الآمر يملم بفساده أولم بعلم لان أمره تصر مح منه بالرضى بتصرفه على الصفة التي هو عليها ومع النصريح لاممتبر بملمه وجهله لان ذلك لاعكن الوقوف عليه ولو باع المفسد متاعه شمن صالح ولم يقبضه حتى رفع ذلك الى القاضى فأنه يجيز البيع وينهى المشترى عن دفع الثمن الى المحجور عليه لان في اجازة البيم نظراً له فانه لو نقضه احتاج الى اعادة مثله

وليس في مباشرته قبض الثمن نظر اله بل فيه تعريض ماله للهلاك فينهي المشترى عن دفع الثمن اليه لمعنى النظر و يصح ذلك منه لأنه عنزلة الحكم منه في فصل مجتهد فيه فان دفعه بعد مأنهاه فضاع في بد المحجور عليه لم يبرأ المشترى منه وبجبر على دفع بمن آخر الى القاضي لأن نهيه لما صبح صارحق قبض النمن للقاضي أولاً مينه فدفمه الى المحجور عليه بعد ذلك ك-فعه الى أجني آخر وكدفع ثمن ما باعـه القاضي أو أمينـه من ماله الى المحجور عليـه ولا خيار للمشترى في ذلك البيم لانه ضيم ماله بالدفع اليه بعد مانهاه القاضي وأساء الادب بمخالفة القاضي فيما خاطبه به فلا يستحق لسميه تخفيفا ولا خيارا ولو كان القاضي حين أجاز البيم لم ينهه عن دفع التمن اليه فدفعه اليه فهو جائز لان في اجازة بيعه اجازة لدفع التمن فان الاجازة في الانتهاء كالاذن في الابتداء ومطلق الاذن له في البيع يكون تسليطاعلي قبض النمن فكذلك مطلق الاجازة في الانتهاء الا أن يبني الاس على وجـه فيقول قد أجزت البيم ولا أجيز للمشترى أن يدفع الثمن اليه فاذا قال ذلك فهذا بمنزلة الحميم منه وحكم القاضي يقيد عا قيده به ولو أجاز البيم في الابتداء جملة تم قال بعد ذلك قد مهبت المشترى أن يدفع الثمن اليه كان ميه باطلا وكان دفع المشترى النمن الى المحجور ءايه جائزا حتى يبلغه ماقال القاضي في ذلك لانه سلطه على دفع الثمن باجازته البيم جملة ثم نهيه اياه عن دفع الثمن اليه خطاب ناسخ أو مفـير لحيكم الاجازة المطلقة فلا يثبت في حقه حكمه مالم يعلم به لانه لا يتمكن من العلم به مالم يبلفه وفي الزامه اياه قبل أن يملم به اضرار فاذا بلغه ثم أعطاه الثمن لم يبرأ منه لان الناسخ قدوصل اليه فليس له أن يعمل بالمنسوخ بدد ما بلفه السلمخ وهذا نظير الناسخ والمنسوخ في خطاب الشرع فأنه كان في الصحابة رضوان الله عليهم من شرب الحمر بمد مأنول تحريمها ولم يمانب على ذلك لانه لم يبلفه الناسخ وفي قوله تمالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طهموا ومن أعلمه بذلك وكان خبره حمّا فهو اعلام لان على قول من يرى الحجر خبر الواحد في المعاملات حجة سواء كان ملتزما أو غير ملتزم كان المخبر رسولا أولم يكن فاسقا كان أوعد لابعد أن يكون الخبر حقا (ألا ترى) لو أن مفسدا قال له القاضي بع عبدك هذا بالف درهم ولم ينهه عن قبض الثمن فباعه وقبض الثمن وضاع عنده كان جائزا ولو قال بمه ولا تقبض الثمن لم بجز قبضه وأجبر المشترى على ادائه مرة أخرى ولا خيار له في نقض البيع علم بذلك أولم يعلم ولو أمره بالبيم ولم ينهه عن قبض الثمن ثم قال بعــد ذلك اذا باع

فلا يقبض الثمن فانى بهيته عن ذلك فله أن ببيع ويقبض الثمن مالم يبلغه نهى القاضى ومعنى هذا الاستشهاد ما أشرنا اليه أن الاجازة في الانتهاء كالاذن في الابتداء وأذا أدرك اليتم مفسدا فحجر القاضي عليه أو لم يحجر فسأل وصيه أن يدفع اليه ماله فدفعه اليه فضاع في يده أو أتلفه فالوصى ضامن للمال لان دفع المال الى من هو مفسد يكون تضييما له فهو بمنزلة مالو طرح الوصى ماله فى مهلكة وكذلك لو كان الوصى أودعـه المال ايداعاً لانه تسليط له على اتلافه حين مكنه منه فيكون ذلك من الوصى بمنزلة الاستهلاك لماله وليس هذا كدفع الوصي مال يتيم مصلح لم يبلغ اليه وديعة أو ليبيع به ويشـ ترى به لاضمان عليه اذا ضاع منه أو ضيعه لان الصنفير المصلح مأمون على نفسه وماله (ألا ترى) ان للوصي أن يأذن له فى التجارة فلا يكون دفع المال الى مثله تضييما له وأما الكبير المفسد فدفع ماله اليه مادامهو. على فساده يكون تضييما له وله\_ذا لو أذن له في النجارة وهو عالم بأنه فاسـد ولم يؤنس منه رشداً لم بجز أذنه وهذا لانه مأمور بالنظر في حتى كل واحد منهما والنظر في حتى الصبي المصلح اختباره بالاذن له في التجارة كما قال الله تعالى والتلوا اليتامي والنظر في حق الكبير المفسد منعه من التصرف ومنع المال منه فيكون دفع المال اليه والاذن له في التجارة خلاف المآمور به في حقه فلا ينفذ من الوصي (ألا ترى) أن الفلام المصلح لماله لو رفع الاس الى القاضي وكان ممن يشتري ويبيع ويرمح كان الذي نذبني للقاضي أن يأذن له في التجارة ولو رفع هـذا المفسـد لم يأذن له في ذلك فلذلك اختلف حال الوصي فيهما ولو ان القاضي أس هذا المفسدآن يبيع شيئًا من ماله ويشترى به ففعل ذلك جاز وكان هذا اخراجا من القاضي لهمن الحجر وذلك صحيح من القاضي لانه حكم منه في موضع الاجتهاد لينفذمنه ولا ينفذ مثله من الوصى لانه ليس له ولاية الحكم فان وهب أو تصدق هذا المفسد بذلك المال لم يجز لان القاضي أنما دفع الحجر عنه في النجارة خاصة وحكم القاضي تقيد تنفيذه فبتي الحجر عليه فيما ليس بتجارة على ما كان قبل هذا الاذن حتى اذا أعتق الغلام سعى الغلام في قيمته وان اشترى وباع بما لا يتغابن الناس فيسه لم يجز لان المحاباة ممن لا بملك التبرع بمنزلة الهبة وان أذن له في بيم عبد بعينه أو في شراء عبد بعينه لم يجزله أن يشـتري ولا أن ببيم الا الذي أذن له فيه خاصة لانه سهذا الاذن نبيه مناب نفســه ولا يرفع الحجر عنه في شيُّ فأنه لم يفوض اليه شيئًا من التصرف الى رأيه ولكن رأى فيه رأيه ثم أمره أن ينوب عنــ في

مباشرة العقد فلا يكون ذلك رفعاً للحجر عنــه ولو أذن له في شراء البر وبيعه خاصــة دون ماسواه من التجارات كان مأذونا في التجارات كلما لان هذا الاذن اطلاق للحجر عنه في التجارة في نوع مفوضا الى رأيه وهو نظ ير المولى يأذن لعبده في نوع من التجارة يصـير مأذونًا في التجارات كامها ولو أمر، أن يشتري شيئًا بعينه لا يصير مأذونًا وكذلك الوصي في حق الذي لم يبلغ والفقه فيه أن الفاسد المحجور عليه يقدر على افساد ماله فيما أذن له من التجارة لان اتلاف المال بطريق التجارات في الضرر دون اتلافه بطريق التبرع مثل مايقدر عليه في غيره فليس في تقييد الاذن بنوع من التجارة معنى النظر بخلاف التبرع فلا يكون فك الحجر عنه في التجارة فكا للحجر عنــ في التبرع فان قال القاضي في السوق عحضر من أهلها أو بمحضر من جماعة منهم قد أذنت لهذا في التجارة ولاأجيز له منها الاما أعلم انه اشترى أو باع ببينة فاما مالا يملم الا باقراره فاني لا أجيز عليه فالامر على ماقال القاضي من ذلك لان تقييده فلك الحجر عنه بما قيده به يرجم الى النظر له والقاضي مأمور في حق السفيه بما يكون فيه توفير النظرعليه وضحه ان صحة اقراره بعد انفكاك الحجر عنه باعتبار انه من توابع التجارة وأنما يكون تابما أذا لم يصرح فيه بخلاف ماصرح به في أصل بجارته وله ولاية هذاالتصريح مع بقاء فك الحجر عنه فلا بد من اعتباره ولو لم بعتبر هذاأعا لا يعتبر دفعا للضرر والفرور عمن يمامله وقد أندفع ذلك حـين جمل القاضي هذا القيد مشهورا كاشهار الاذن وهذا بخلاف الفلام المصلح الذي لم يبلغ يأذن له أبوه أو وصيه في التجارة على هذا الوجه أوالعبديأذن له مولاه على هذا الوجه حيث لا يلزمهم وما أقروا به مثل ما يلزمهم بالبينة لانه ليس للولى ولا للمولى ولاية تقييد الاذن بما قيده به مع بقاء أصل الاذن فيلغو بقيده وهـ ذا لان الاذن للمحجور عليه على وجه النظر وفي التقييد توفير النظر فيستقيم من القاضي وفي حق من كان مأمونًا على ماله أو في حق العبدايس في هذا التقييد معنى التطويل بل هو تقييد غير مفيدلان الحاجة الى اذن المولى لتتماق ديونه بمالية رقبته ولافرق في ذلك بين الدين الذي يثبت عليه باقرار أو بالبينة في حق المولى والفاسدالذي يستحق الحجر عليه كل من كان مضيعا ماله مفسدا له لا يبالى ماصنعه منتفعا بالسرف في غير منفعة على جهة المجون فان كان فاسدا في دينه لا يؤمن عليه من فجوره ولاغيره الإ أنه حافظ لماله حسن التدبير له لم يستحق الحجرعليه لان الحجر على قول من راه لا تقاء المال ولا حاجة اليه في حق الفاسد الذي هو حسن التدبير في ماله أعا

الحجة اليه فيحق المبذر المتلف لماله ولو أن قاضيا حجر على فاسد يستحق الحجر ثم رفع الى قاض آخر فأطلق عنه الحجر وأجاز ما كان باع أو اشترى ولم يرحجر الاول شيآ فأبطل حجره جاز اطلاق هذا عنه لان الاول لو تحول رأمه فأطلق عنه الحجر جاز فكذلك الثاني وهذا لان نفس الحجر على السفيه مجتهد فيه فانه باطل عند أبى حنيفة رحمه الله ونفس القضاء متى كان مجتهدا فيه يوقف على امضاء غيره فاذا أبطله بطل ثم الحجر عليه لم يكن قضاء من الفاضي لان القضاء يستدعى مقضيا له ومقضيا عليه ولم وجد ذلك انما كان ذلك نظرا منه له وقد رأى الآخر النظر له في الاطلاق عنــه فينفذ ذلك منه الا أن يكون شي من بيوعه أو شرائه المتقدمة رفع الى القاضى الذي يرى الحجر عليه أو الى قاض آخر برى الحجر فأبطل مبايعاته تم رفع الي هـ ذا القـ اضى الآخر فأبطل قضاء الاول وأجازما كان أبطله ثم رفع الى قاض آخر إيرى الحجر أولا يراه فانه ينبغيله أن يجيز قضاء الاول بابطال ما أبطل من ببوعه واشريته ويبطل قضاء الثاني فيما أبطله من قضاء الاول لان قضاء الاول حصل في موضم الاجتماد فنفذ ذلك وكان ذلك قضاء تاما يوجود المقضى له والمقضى عليه وقضاء القاضى في المجتهدات نافذ بالاتفاق تم الابطال من الثاني حصدل مخلاف الاجماع لانه أبطل قضاء أجم المسلمون على نفوذه وقضاء القاضي مخـلاف الاجماع باطل فهذا يبطـل الثالث قضاء القاضى بابطال قضاء الاول وعضى قضاء الاول بابطال ما أبطل من بيوعه أو أشرية والله سبحانه وتعالى أعلم بالضواب

﴿ تم الجزء الرابع والعشرون ويليه الجزء الخامس والعشرون وأوله كتاب المأذون ﴾

## ﴿ فهرست الجزء الرابع والعشرين من مبسوط الامام المرخسي ﴾

عفي يع

٢ كتاب الاشرية

٢٥ باب التمزير

٣٧ باب من طبخ العصير

٣٨ كتاب الاكراه

٧٤ باب مايكره عليه اللصوص غير التأولين

٦٢ باب الاكراه على المتق والطلاق والنكاح

٦٦ باب ما يكره أن يفعله بنفسه أو ماله ٧٧ باب تعدى العامل

٨٧ باب الاكراه على دفع المال وآخذه ٨٣ باب من الاكراه على الاقرار

٨٥ باب من الاكراد على الذكاح والخلم والعتق والصاح عن دم البمد

٨٨ باب الاكراه على الزناوالقطع

٩٣ باب الا كراه على البيع ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعدُّمه

١٠٠ باب الاكراه على ما بجب به عتق أو طلاق ١٠٥ باب الاكراه على النذر واليمين

١٠٨ باب اكراه الخوارج المتأولين ١٠٩ باب مايخالف المكره فيه أمر به

١١٢ باب الاكراه على أن يعتق عبده عن غيره

١١٩ باب الاكراه على او ديمة وغيرها

١٢٢ باب التلجئة ١٢٨ باب المهدة في الاكراه

١٢٩ باب ما يخطر على بال المكره من غير ما أكره عليه

١٣٢ بابزيادة المكره على ما أمر به ١٣٥ باب الخيار في الاكراه

١٤٤ باب الاكراه فيما يوجب لله عليه أن يؤديه اليه ١٤٧ باب الاكراه في الوكالة

١٥١ باب مايسم الرجل في الاكراه وما لا يسمه

١٥٥ باب اللمان الذي يقضى به القاضى ثم يتبين أنه باطل

١٥٦ كتاب الحجر